أشسواء على الاقتصساد الإسسلامي

المُدَّقِيَّال محال مسائل مباليان

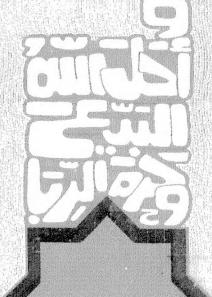







النبط الأربي الأربي الأمي الإسلامي الإسلامي

كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 12.9 هـ \_ ١٩٨٩ م





## أضبواء على الاقتصاد الإسلامي

... 44

# الشيان الاجتماعي الابسلامي

المستشاد المستشاد المسين الماليان





#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

تتنادى الشعوب العربية والإسلامية بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، بوصفها جزءا من الحل الإسلامي العام الشامل ، وعودة إلى منهاج الله سبحانه . وتلك دعوة غايتها الحق والعدل والمصلحة ، فأحكام الشريعة ترتبط بالدين والعقيدة ، وتتكامل مع الأخلاق والقيم والآداب الإسلامية .

وقد أثبت التاريخ أن هذا المنهج المتكامل أخرج للناس مجتمعات متكافلة متراحمة ، تعلو فيها كلمة الحق ، ويسود فيها العدل الاجتماعي ، وتربط بين أفرادها روابط الود والاطمئنان والإخاء والإيثار ، وتجمع بينهم وشائج الانتماء للوطن الإسلامي الذي يعطى المحتاج حقه ، ولا يدير له ظهره . لقد كـــان « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

ولما كانت مشكلات الفقر والحرمان والظلم الاجتماعي، أهم مشكلات الحياة ، ولما كانت الزكاة . وهي ركن من أركان الدين . قد أوجبها الله ، وقاية من هذه المشكلات ، وعلاجا لها ، وركيزة هامة للتكافل الاجتماعي ، وعدالة التوزيع ، تأخذ من أموال الأغنياء ، حقا معلوما للفقراء ، فما أحوجنا ، في مصر وفي كل دولة عربية إسلامية ، إلى أن نقيم في أوطاننا . من جديد مجتمع التكافل الاجتماعي والاقتصادي ، الذي سعدت به البلاد قرونا قبل ذلك كثيرة ... والسبيل إلى ذلك أن يصدر في كل دولة قانون للزكاة ، يوجب أداءها إلى جهة عامة مستقلة ينشئها ذلك القانون في كل قطر ، ويخصصها لجباية الزكاة . جبرا . وصرفها في مصارفها التي شرعها الله .

إن هذا القانون سوف يكون تشريعه وتنفيذه ( في كل دولة إسلامية ) ، إصلاحًا هاما بعيد الأثر ، شريطة أن نحسن اختيار أحكامه من الفقه

الإسلامى ، القديم والمعاصر ، ونحكم صياغته ، وأن تواكب إصداره وتنفيذه توعية حكيمة ، وأن يوسد أمر تفسيره وتطبيقه إلى رجال من ذوى العلم والدين ، والخبرة ، وسعة الأفق .

إن التشريع للزكاة وتنظيم شئونها على نحو سليم ، سوف يشد الناس إلى دينهم وأمتهم ، وإلى مجتمعاتهم وأوطانهم ، وسوف يؤتى - إن شاء الله - ثمارا طيبة ، تزكو بها الأموال ، وتطمئن لها القلوب ، وينتفع بها الناس .

وعلى أهمية الزكاة . أهمية بالغة . وشدة الحاجة إلى تشريعها ، فإن الأبحاث التي أفردت لها وخاصة من الناحية التشريعية والاجتماعية ، مازالت أقل . عددا . مما ينبغى لهذه الفريضة المالية الدائمة ، والعبادة الدينيه الأساسية ، التي أغفلها كثير من الدول ، وكثير من الناس !

من أجل ذلك أعددنا هذا البحث ، في محاولة لإلقاء الضرء على المعالم الرئيسية لنظام الزكاة ، بوصفها أهم أنظمة التكافل الإسلامي ، ولنشير إلى أهم مبادئها ، وأسس تمويلها ، والمنافع والخدمات التي تكفلها ، ونقارن بينها وبين الأنظمة الحديثة للتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي ، ونبحث علاقتها بالضرائب ، مع تنظيم إدارة شئونها مستقلة عن الإدارات الحكومية وعن الميزانية العامة للدولة ، ثم نقدم محاولة لتقنين أحكام الزكاة في شكل مشروع قانون يشير إلى عديد من اللوائح .

# ويعنينا في هذه المقدمة أن نشير إلى الأمور الآتية :

الأول: أن محاولة تقنين أحكام الزكاة بعد دراسة ، هي بمثابة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، ومع الوعد بتقديم محاولات أخرى للوائح والأنظمة الزكرية المكملة والمفسرة والمنفذة لذلك القانون ، إن شاء الله ، هي محاولة نرجو لها أن ترد ردا علميا على الإخوة المثقفين الذين يرمون الحل الإسلامي - كلما ذكر لهم - بالغموض وعدم التحديد ، وأن تضع أيديهم على مثال واضح محدد من أمثلة هذا الحل .

الثانى: أننا نرجو أن يطمئن فريق من الناس كانوا يخافون من الإشارة إلى ( الشريعة الإسلامية ) ، ومن تطبيق نظام هو ( منهج الإسلام ) ؛ أولئك الذين إذا ذكر الحل الإسلامي يستحضرون في أذهانهم . بغير الحق . نظاما وقف تطوره عند عصور تاريخية معينة ، أو تجارب معاصرة للتطبيق ، بعضها

غير حكيم ، أو مجرد نظام للتجريم والعقاب لا يحسنون فهمه ، نقدم إليهم دراسة لنظام الإسلام بشأن ( الضمان الاجتماعي ) العام الشامل ، بلغة هذا العصر وأسلوبه في الصياغة ، على أساس من كتاب الله وسنة رسوله ، ومن مبادىء الفقه الإسلامي المرن الواسع الخصيب .

الثالث: أن إصدار قانون للزكاة تقوم الدولة على تنفيذه ، ينبغى أن يكون عثابة دعوة للمنهج الإسلامى الشامل المتكامل ، ليأخذ مكانه الحق ـ الذى كان له من قبل ـ فى مجتمع المسلمين .. المنهج الإسلامى بعقائده وشرائعه وآدابه وقيمه ، وبأساليبه الأخلاقية فى التنفيذ والإدارة ، وفى السلوك والمعاملة ، وليؤدى هذا المنهج دوره الفعال العادل ، والخير السمح ، فى إصلاح شئون البلاد والعباد .. وليكن قانون الزكاة هو الخطوة الأولى فى ذلك السبيل .

الرابع: أننا نرجو لهذا البحث أن يوجه الأنظار إلى أن الزكاة نظام للضمان الاجتماعى الإسلامى ، شامل أصيل ، وفريد متميز ، يحوز . بجذوره الدينية وبأحكامه الرائدة . قصب السبق على أنظمة التكافل والتأمين الاجتماعى المعاصرة جميعا ، ويقيم ميزان العدل فى المجتمع ، ويناصر المعوزين ، دون حرج على الدولة ، ولا إرهاق للأغنيا ، ولا إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين ، كما نأمل أن يثير العناية والاهتمام بقضايا الفقرا ، وأن يسهم مع بحوث أخرى . فقهية وتشريعية واجتماعية ومالية . فى الترعية بأنظمة الزكاة ، والعمل على تطبيقها ، فى مصر وفى غيرها من أقطار الأمة الإسلامية . إنه إذا كان شعار العمل الاجتماعى فى أواخر القرن العشرين أنه لا سلام بدون عدل اجتماعى ، ولا عدل بدون ضمان اجتماعى ، فإن للمسلم أن يعتز بأن وسائل تحقيق الضمان الاجتماعى والسلام والعدل ، هى فى القمة من أنظمة الإسلام ، بل هى فى الذروة من أركان الدين والعقيدة والشريعة جميعا .

الخامس: إننا وإن كنا لسنا من آهل الاجتهاد في الفقه الإسلامي ، إلا أننا ونحن نتصدى لبحث تشريعي كهذا الذي بين يدى القارى، ، لا مناص لنا من اختيار الحل المناسب من بين أقوال فقهية عديدة متعارضة ، وسواء كانت تلك الآراء منسوبة لفقهاء قدامي ، لهم عظيم الاحترام ، أو لفقهاء محدثين ، اجتمعت لهم أسباب الاجتهاد ودواعيه وفرصة النظر في تاريخ الفقه الإسلامي

ومذاهبه ، فإن الاختيار من بين الآراء المذكورة أمر لا مفر منه عند تناول العمل التشريعي ، وهو اختيار (ينحاز) فيه الباحث إلى فريق من أئمة الفقه ذوى البصر والتخصص ، ولا عليه إذا خالف في ذلك الانحياز أقوال أئمة وفقهاء آخرين .

هذا مع ملاحظة أننا نسلك فقهاء معاصرين نابهين من أمثال يوسف القرضاوى ، وعبد الوهاب خلاف ، ومحمد أبى زهرة ، وعبد الرحمن حسن ، ومحمد شلتوت ، وسيد سابق ، فى عداد أهل الاجتهاد . وإذ رأى الأربعة الأولون منهم . مثلا - إيجاب الزكاة فى إيرادات بعض الأموال ، كالمصانع والعمارات ، قياسا على الزكاة الواجبة فى دخل الاستغلال الزراعى وأخذا بالمصلحة ، ولأن أحكام الزكاة ليست من الأحكام غير المعللة بل إن لها علة وهى النماء ، فهى تقبل التعدية إذا اتحدت العلة ، ولهم فقههم وسندهم ، لذلك فقد حذونا فى مشروعنا المقترح حذوهم . ومع ذلك فإن رجح لدى أهل الشورى العالمين والمسئولين غير ذلك ، نتيجة اجتهاد جماعى ، فإن حذف نص . أو أكثر . فى المشروع أو تعديله لا يضير المشروع . ولسنا نشك مع ذلك فى أن تطور تشريع الزكاة فى ضوء الأصول الإسلامية أمر آت لا محالة ، وأن الاختلاف مع آراء السادة الفقهاء القدامى هو فى كثير من المسائل اختلاف عصر وأوان ، وليس اختلاف حجة وبرهان .

إن المهم هو إيلاء الزكاة ماتستحقه من اهتمام وعناية ، بوصفها ركنا أساسيا للدين ، وفريضة مالية اجتماعية إجبارية ، وإقامة الدولة حارسا على تشريعها وتنفيذها ، وفي ظل هذا الاهتمام وهذه العناية سوف يصير التطور ويتحقق التكافل الحق والضمان .

{ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون } (١)

# هذا ونقسم البحث إلى أبواب:

نخصص الباب الأول للكلام عن وجوب إصدار قانون بشأن الزكاة ، ذلك لأن الزكاة ركن للدين وفريضة دائمة ، ولأن الحاجة ماسة إلى تشريع الزكاة ، ومواجهتها من مسئوليات الدولة ، التي لا سبيل إلى التخلى عنها او إغفالها أو تركها لاختيار الأفراد ، وعلى الدولة أن تخصص لذلك جهازا عاما أو

<sup>(</sup>١) سورة الروم : ٣٨ .

مؤسسة عامة « بيت مال الزكاة » .

وفى الباب الثانى نعرض لتمويل الضمان الإسلامى ، أى لأحكام الإيرادات فى نظام الزكاة ، فنلخص شروط وجوب الزكاة فى المال ، ونذكر الأموال التى تجب فيها الزكاة ، ونتكلم عن الملزمين بأداء الزكاة ، وعن ضمانات التمويل ، وننتهى إلى أن حصيلة الزكاة تعنى تمويلا عظيما مخصصا، ثم نختم هذا الباب ببيان عن العلاقة بين الزكاة والضرائب .

وفى الباب الثالث: ندرس مصارف الزكاة ، أى منافع وخدمات الضمان الاجتماعى الإسلامى ، فنبدأ بأحكام عامة فى هذا الشأن ، ثم نبحث أول المصارف ـ الفقراء والمساكين ـ كيف تتحدد دائرة هؤلاء ، ومدى ما يخوله نظام الزكاة لهم ؛ ونثنى بالكلام عن المصارف الأخرى ، ثم نعقد فصلا لآثار إيتاء الزكاة والصرف على المنافع والخدمات المذكورة ، وفصلا آخر بشأن موقف الأقليات غير الإسلامية من منافع الضمان الإسلامي وخدماته .

وأما الباب الرابع فنخصصه للمقارنة بين الزكاة وبين الأنظمة الحديثة والمعاصرة للتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي والمساعدات العامة ، وذلك من حيث طبيعة كل نظام وتاريخه وأهدافه ، ومدى شموله ، وأعباء تمويله ، ومدى ما يحققه من الأمان وعدالة المتوزيع .

وفى الباب الخامس نبحث مشروعات تقنين الزكاة فى مصر ، والأنظمة التشريعية للزكاة فى المملكة العربية السعودية وفى ليبيا وفى السودان وفى الكويت ، ونناقش هذه الأنظمة والمشروعات . ثم نقترح مشروع قانون للزكاة ، يشتمل على صياغة لما رجحناه فى الأبواب السابقة من أحكام التمويل ، والمنافع ، وتنظيم بيت مال الزكاة أو مؤسسة الزكاة ، وإجراءات تحديد الزكاة وجبايتها ، والأحكام العامة اللازمة لذلك كله ، ونأمل أن تواتى الفرصة إن شاء الله لنكمل هذه المحاولة التشريعية بجهد آخر لوضع مشروعات اللوائح والأنظمة التكميلية والتفصيلية والتنفيذية فى شئون الزكاة .

\* \* \*



# الباب الأول

في وجوب إصدار قانوي بشاي الزكاة



## الفصل الأول

#### الزكاة ركن للدين وفريضة دائمة

الزكاة في اللغة: النماء وزيادة الخير، أو هي الطهارة، { قد أفلح من زكاها } أي طهرها.

وقد سمى الله . سبحانه . الصدقة الإجبارية التى فرضها زكاة ؛ لأنها تزيد المال الذى تخرج منه بركة وخيرا وغاء ، ولأنها تطهر نفس دافعها من البخل والشح ومن الأنانية والأثرة ، ومن اللامبالاة والانصراف عن الاهتمام بأمر إخوة الدين والوطن ، كما أنها تطهر المال الذى تؤدى عنه مما يشوب عمليات كسبه وتحصيله ، وتطهر نفوس من تؤدى إليهم من الحقد على الأغنياء ، والنقمة على المجتمع .

إن الحق تبارك وتعالى لم يسمها ضريبة ، ولا فريضة مالية ، ولا مكسا ، ولا جباية ، وإنما سماها بالهدف منها وهو التطهير ، والنماء والبركة ، سماها ( الزكاة ) .

والزكاة أحد أركان الإسلام الخمس: عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بنى الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا »(١) . فهى عبادة واجبة وفريضة دينية لها وظيفة اجتماعية ، ولها دور أساسى فى إقامة العدل وتحقيق البر والتراحم والتكافل بين أبناء الأمة الواحدة ... وفى رعاية المصالح الشرعية العامة ... لم يترك الإسلام تنظيم البر والتضامن بين المواطنين المسلمين ، لأنظمة يبتكرونها ، أو تضعها لهم حكوماتهم ، ولم يدع شئون التكافل لتقدير الناس أو لأربحيتهم ، ولم يكتف فى ذلك بمجرد الحث والحض والنصيحة ، وإنما

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

حرص كل الحرص على أن يضع في مبادئه التي لا تقبل التغيير والتبديل أسس ذلك التكافل والبر والتضامن ، فنص القرآن على أن المال مال الله ، استخلف الله الناس فيد ، واشترط عليهم الإنفاق منه على ذوى الحاجة : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }(١) { وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه }(٢) ، وأوضح أن الزكاة ليست إحسانا اختياريا ، ولا تفضلا فرديا ، ولا صدقة تطوعية ، وإنما هي حق معلوم للفقراء في أموال الأغنياء : { والذين في أموالهم حق مُعلوم للسائل والمحروم } (٣) وبيَّن أن أداء الزكاة من أهم صفات المؤمنين { قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فأعلون }(أ) . وقرن الزكاة بالصلاة في عشرات كثيرة من الآيات منها: { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } (٥) ورسم للناس السبيل الذي يستحقون به وصف المسلمين ، فأكد أن معالمه هي إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله { ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ] (٦) ووعد الله الذين يؤتون الزكاة بأن تشملهم رحمته : { ورحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون } (٧) وبين أن من شأن الأمة الفاضلة إذا أعزها الله ، وجعل لها دولة ذات سيادة أن تقوم على شئون الزكاة : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } (٨) ووصف المشركين بأنهم لا يؤتون إلزكاة { وويل للمشركين اللين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون } (أ) وأورد هذه الثلاثة في سياق واحد في آية واحدة !

وأوجب على المؤمنين زكاة الزروع والثمار التي أخرجها هو لهم وأنشأ شجرتها : { ياأيها الذين آمنو أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض }(١٠) { وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد / ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون / ١ .. ٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحيج / ٧٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة الحج / ٤١.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١) سورة النور / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج / ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل / ۲۰ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت / ٦ ، ٧ .

وآتوا حقه يوم حصاده }(١)

ولم يكتف الكتاب العزيز في شأن إيجاب الزكاة بآية واحدة ولا بعدة آيات ، بل حرص على الأمر بالزكاة ، والتذكرة بفرضيتها ، وبأهميتها للمجتمع الإسلامي ، وللأمة الإسلامية ، وسلامة بنيتها ، وذلك في نحو ثمانين آية من القرآن .

وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من أموال المسلمين {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } (٢) وحدد الأبواب والمصارف التى تنفق فيها الزكاة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } (٣).

لم يترك ربنا سبحانه المسألة لأختيار الرسول عليه السلام ، ولا لاختيار ولى الأمر وجماعة المسلمين في كل زمان ومكان ، وإنما أوجب الله الزكاة وحدد أوجه صرف حصيلتها .

وحدد رسول الله بأمر ربه حدود الزكاة ، وعين الأموال التي تجب فيها ، وبين مقاديرها ، وخط لنظام الزكاة معالمه التنفيذية ، بأن بعث عماله إلى أطراف الدولة الإسلامية وأقاليمها وقبائلها ، يجمعون من المسلمين زكاة أموالهم ، وزود هؤلاء المبعوثين بتعليماته ، من ذلك : أنه بعث معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ إلى اليمن واليا وقاضيا ، وكان مما قال له : « إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » (ع) وقال صلى الله عليه وسلم عن الزكاة : « من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا » (ه) .

- \_ وأجمعت أمة الإسلام على فرضية الزكاة .
- ـ فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة ، يكفر من ينكر هذه الفرضية .

\_ وليس ذلك بغريب على تعاليم الإسلام العامة ، فالمواطنون في المجتمع الإسلامي يتكافلون تكافلا عاما ، ويتضامنون بينهم ، ويتجاوز الواحد منهم همه الخاص ، ليشارك في تحمل مسئولية الآخرين ، والمجتمع مسئول عن كل

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ١٤١ . (٢) سورة التوبة / ١٠٣ . (٣) سورة التوبة / ٦٠ .

 <sup>(</sup>٤) متنق عليه . (٥) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي .

فرد فيه مسئولية عامة: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » و « أيما أهل عرصة أمسوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله » ، و «ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » ، والمسلمون « كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا » وعن أبى سعيد الخدرى ، قال النبى صلى الله عليه وسلم . وكانوا في سفر . « من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ثم أخذ يعدد أصناف الأموال ، حتى ظننا أن ليس لنا من مالنا إلا ما يكفينا (١) .

وعن أبى موسى الأشعرى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة ، جمعوا ماكان عندهم فيى ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم بالسوية ، فهم منى وأنا منهم »(٢).

وعن على كرم الله وجهه ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله ليحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما »(٣) .

وفى ظل هذه المبادى، مبادى، التكافل الاجتماعى العام فإن من أهم الأسس التى يقوم عليها المجتمع الإسلامى ، وكيان الأمة الإسلامية ، مسئولية الدولة عن كفالة كل مواطن محتاج أو عاجز ، وقد خصصت أحكام الإسلام الآمرة للوفاء بتكاليف هذه المسئولية الكبيرة ولتحقيق هذا الهدف الأساسى ، مصدرا هاما دائما من مصادر الإيرادات العامة وهو : (الزكاة) ،

وحرصت تعاليم الإسلام كل الحرص على هذا الأساس ، واعتبرت كل خروج عليه أو إهدار له بمثابة الخروج على الدين ، وكل إنكار له بمثابة إنكار الدين ، كما حرص الإسلام على ضبط ميزان العدل الاجتماعي عن طريق الأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء حتى جعل هذا الباب ركنا في الاعتقاد لا يصح الإسلام إلا به ، وأحيط بمختلف صور الترغيب والوعد بالثواب ، والترهيب والوعيد بالجزاء والعذاب (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري . (٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد الإسلامي ، مقوماته ومنهاجه : د. إبراهيم الدسوقي أباظة .

وهذه الفريضة ركن هام من أركان النظام العام في دولة الإسلام ، يتكامل مع سائر الأحكام التي شرعها الله للأمة ، كي تسودها مباديء التكافل الديني العقائدي الاجتماعي ، ومنها أحكام العبادات والأخلاق ، وتضامن الأسرة بالنفقات ، ومباديء الأخوة والمودة والتراحيم والإحساس الصادق بمعاناة الآخرين ، ونجدة من تلم بهم الكوارث والنوائب والنكبات ، والمشاركة في إقامة المصالح العامة ، وفي أعباء الدعوة إلى الله وحماية الدين والأمة والوطن .

هذا إلى أن الزكاة تستهدف سلامة البنية الاجتماعية ، إذ تعمل على تربية الشعور بالمسئولية لدى الأغنياء ، وإحساس الفقراء بالاطمئنان والرضا ، وتقوى الأواصر بين الأفراد ، وتذكى روح الانتماء للوطن ، وتسد ذريعة المفاسد التى تنجم عن تضخم الأموال لدى الرأسماليين ، وانحصار الثروات فى أشخاص معدودين { كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } (١).

وقد يرى بعض القراء العالمين ، أنى أطلت الحديث عن خصائص للزكاة معلومة ، ولكنى أرى الزكاة فريضة لا تجد ماهى جديرة به من العناية الكبيرة وعظيم الاهتمام ، بل هى فى بعض الآفاق غائبة ، لا تكاد تجد لها محلا إلا فى بطون الكتب أو على أطراف الألسنة ، ومن أجل ذلك كتبت هذا الفصل للتذكرة بهذه الفريضة { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } (٢) .

ومن أجل ذلك ، أوصت حلقة الدراسات الاجتماعية لدول الشرق الأوسط ، المنعقدة بدمشق في سنة ١٩٥٢ بجعل الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي ، وأرسلت توصياتها بهذا الشأن إلى جميع دول المشرق العربي .

ومن أجل ذلك أيضا قال المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية ، المنعقد بالقاهرة أن « الزكاة أساس للتكافل الاجتماعى فى البلاد الإسلامية كلها ، وهى مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام ، والتعريف بحقائقه ، وإعانة المجاهدين فى سبيل تحرير الأوطان الإسلامية » .

هذا ويجب أن يكون واضحا بينا أن الزكاة فريضة دائمة ، بحيث يجب إخراجها والقيام على شئونها ، سواء وجدت حاجة ظاهرة ماسة إليها أو لم توجد . وهي مورد دائم للفقراء والمساكين وللإنفاق في سبيل الله ، لا يسقطها شئ ، ولا يغنى عنها شئ (٣) . ولابد أن تؤخذ الزكاة في كل قطر إسلامي باسمها ، وبمقاديرها ، وشروطها ، وتصرف في مصارفها التي عينها الله في المسمها ، وبمقاديرها ، وشروطها ، وتصرف في مصارفها التي عينها الله في السمها ، وبمقاديرها ، و (١) سورة الذاريات / ٥٥ . (٣) شلتوت ـ الفتاوي .

كتابه. والفقراء لا تخلو منهم أمة ، إن لم يكونوا هنا فهم هناك ، ولو افترضنا بلدا اكتفى فقراؤه لسعة ثروته ، أو لكثرة إنتاجه ، أو لأى سبب آخر ، لوجب أن تؤخذ الزكاة من أصحاب الأموال المسلمين في هذا البلد ، لتصرف في سبيل الله ، ولإعلاء كلمة الله ، ولتأليف القلوب على دين الله (١) .

سيقول البعض من الناس: ولماذا الزكاة بالذات في هذا العصر الذي تطورت فيه الوسائل الحديثة لتحقيق العدل الاجتماعي، من ضمان اجتماعي، ورعاية للطفولة والأحداث، ورعاية للطفولة والأحداث، والشيوخ، وغير ذلك من الأساليب العلمية العصرية، التي تغنى عن نظام قديم كان صالحا لمجتمعات بسيطة محدودة..

ونقول: إن ثمة تقدما فى الأساليب الحديثة للضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعى ، وثمة خبراء وتخصصات فى ذلك كله تواكب المعارف الحديثة ، ومن وراثها الجهود العلمية لهيئات دولية وجمعيات متخصصة ، لكنا نرى أن المجتمعات التى تقدمت فيها هذه الأساليب . رغم ذلك . غير متكافلة فى الحقيقة ، التراحم الإنسانى فيها محدود أو معدوم ، الإنسان فيها جزء من آلة العمل الكبيرة ، الضياع الاجتماعى فيها سائد ، الثقة بين الأغنياء والفقراء مفقودة ، وطأة الحاجة تتزايد على الفقراء . وبقدر تزايد المظالم الاجتماعية ، والخواء الروحى ، تتزايد الحاجة إلى صور جديدة للرعاية الاجتماعية ... لكن هيهات أن تكون ناجعة فى مجتمع الحضارة المادية الذي تقوم فيه الرعاية أو التكافل أو الضمان على غير أساس الدين ..

أما التكافل الإسلامى . ورافده الكبير نظام الزكاة . فإن له من دون الأنظمة المعاصرة السالف ذكرها ، جذوره العميقة الأصيلة التي قتد إلى الوجدان والعقيدة واليقين الديني .

إن نقطة البداية في التكافل الإسلامي هي الإيمان بالله ورسوله وكتابه ... وكما توجب على المسلم عقيدته أن يصلى لله هذه الصلوات المعروفة بأركانها وهيئتها المعلومة ، وفي ألوقاتها المحددة ، فريضة قائمة دائمة ، في كل زمان ومكان ، فكذلك تفرض عليه عقيدته الدينية أن يؤدى زكاة ماله باسمها، ورسمها ، وبمقاديرها ، وأن تذهب هذه الزكاة إلى مصارفها المحددة المعلومة . هذه هي عند الله السبيل لتحقيق العدل الاجتماعي ، فريضة دائمة قائمة ،

<sup>(</sup>١) فقه الزكاة : جـ ٢ ص ١١١٦ . د. يوسف القرضاوي .

على أغنياء المسلمين لصالح الفقراء في مجتمع المسلمين ، وتقع مسئوليتها على دولة المسلمين ، في كل زمان وفي كل مكان ، وهذا النظام جزء من منهج حياة شامل متكامل ، يتمثل في عبادات الإسلام وأخلاقه وآدابه ، وضوابط السلوك والمعاملات فيه ، هذا المنهج تستند جذوره إلى العقيدة ، وتتناسق مع أحكامها وتتكامل مع أصولها ، والجزاء في هذه العقيدة دنيوى وأخروى .. وفي الظلال الوارفة لهذا المنهج تنمو شجرة الضمان الاجتماعي الإسلامي ، وتزدهر ، وتؤتي أكلها ، تمويلا موفورا ، وعدلا ورعاية ، أصلهما ثابت وفرعهما في السماء ، هذه الشجرة تجد الضمان لحياتها وقوتها واستمرار غائها وطيب جناها في تربة العقيدة ومناخ الشريعة ، وفي حماية جماعة المسلمين لأصول دينهم ، وحرصهم على أحكامه .

ولقد ظل نظام الزكاة ركنا من أركان الحضارة الإسلامية قرونا طويلة أنشأ خلالها عدالة اجتماعية حقيقية قوامها خشية الله ، فما كانت عدالة سطحية ولا مادية ، حتى إذا جاءت عصور الضعف نسيت بعض المجتمعات الإسلامية مقومات حضارتها ، وغفلت عن نظامها الأصيل الركين للضمان الاجتماعى وهو نظام الزكاة .

إن الزكاة لم يؤمر بها مجتمع المدينة وحده ، ولم تشرع لتحقيق العدل الاجتماعى ، في عصر رسول الله وخلفائه فحسب ، بل فرضت لتكون نظاما دائما صالحا للتطبيق . وواجب التطبيق . على طول الزمان كله ، وفي عرض العالم الإسلامي كله ، لا تقبل أصولها تبديلا . أما أحكامها الفرعية . وإجراءاتها وأساليب تنفيذها . فتقبل التطوير لتتفق مع أوضاع العصر ومستجداته ، وذلك باتباع طرق الاجتهاد الإسلامي وأساليبه ، فالشريعة . كما هو معلوم . تتميز أحكامها بالمرونة ، والسعة ، والقابلية للتطور ، في إطار الأصول العامة ، وبشرط عدم مخالفة النصوص القطعية .

ومن أوجه التطور المقبول . ولا شك . إمكّان الإفادة من الأساليب العلمية والفنية الحديثة في تنظيم مالية الضمان الاجتماعي الإسلامي ، وإدارته وضبط شئون التحديد والجباية والتحصيل فيه ، واستثمار الاحتياطيات ، والإفادة من خبرة أنظمة الضمان الاجتماعي ، والرعاية الاجتماعية الحديثة ، ومن علوم الخدمة الاجتماعية ، وذلك . مثلا . في مجالات البحث الاجتماعي والمسح الاجتماعي وإعداد البيانات ، وتسجيل المضمونين ، وإحصاء حالات الاحتياج

وتصنيفها ، وذلك على أن نبقى تخت مظلة نظام الزكاة الشرعى الإسلامى ، ولا نحيد عن مبادى دين الإسلام ، وعلى أن نطوع الأساليب الحديثة المذكورة ، لتكون أساليب وأنظمة مساعدة لخدمة نظام الزكاة ( الضمان الاجتماعى الإسلامى ) ، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها .

\* \* \*

#### . الفصل الثاني

## الحاجة إلى تشريع الزكاة شديدة ماسة

إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة حاليا في كثير من أجزاء العالم العربي والإسلامي تزيد من حتمية تشريع الزكاة « الضمان الاجتماعي الإسلامي » ومن أهمية هذا التشريع ، وتؤكد ضرورة تدخل الدولة في هذا الشأن ، فالكثير من المجتمعات العربية والإسلامية تعاني من الفقر ومن التظالم الاجتماعي ، من الهوة الشاسعة بين الأغنياء والفقراء ، من مظاهر الترف الشديد في جانب ومشكلات الجوع والحرمان والتخلف في الجانب الآخ .

آية ذلك أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة حددت الدول المعدمة والأكثر تخلفا بست وثلاثين دولة في آسيا وأفريقيا ، أغلب سكانها من المسلمين ، وأربع منها أعضاء في جامعة الدول العربية ، وإجمالي الدخل القومي للفرد فيها أقل من مائة دولار أمريكي في العام ، ونسبة الأمية فيها . ٨٪ أو أكثر ، ومن هذه الدول تشاد ، وغينيا ، ومالي ، والنيجر ، والصومال ، والسودان ، وجيبوتي ، وأفغانستان ، وبنجلاديش ، واليمن الشمالية ، واليمن الجنوبية (١١) .

وأورد الدكتور نبيل الطويل نقلا عن مصادر الأمم المتحدة ، أن أكثر من نصف سكان بنجلاديش ، البالغ عددهم ٩٢ مليونا من البشر ، يعيشون دون مستوى الكفاف ، ونقلت وكالة رويتر للأنباء أن عشرة بالمائة من سكان العاصمة ( داكا ) البالغ مجموعها ٥ر٢ مليون نسمة ، هم من الشحاذين الذين يسهمون بنصيب في الجريمة والدعارة ، وقمثل النساء ٣٤٪ منهم ، وتتراوح أعمار ١٢٪ منهن بين ١٢ و ١٧ سنة (٢)

<sup>(</sup>١) الحرمان والتخلف في ديار المسلمين : ص ٢٨ ، ٢٨ .

ويقول الدكتور نبيل الطويل « لقد شاهدت بنفسى هؤلاء الفقراء المعدمين ، يفترشون بالآلاف أرصفة الشوارع ، حتى إنه يستحيل على المارة المشى على الأرصفة في المساء ، فالأجساد الهزيلة المريضة الجائعة تتكدس بأسمالها البالية متراصة على جوانب الطريق ، وكلما استعدت هذه المشاهد المؤلة في ذاكرتي تداعت معها بالمقابل كلمات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « ليس منى من بات شبعان وجاره جائع ، وهو يدرى » ، « أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله » ، « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ، فأين التكافل الإسلامي المفروض ، ولقد وصلت ببعض الدول الإسلامية حالة الفقر إلى حد أغرى الجمعيات التنصيرية بشراء الجائعين من أطفال المسلمين ، وجاءت بعض الشركات الأجنبية لتسويق النفوس البشرية أطفال المسلمين ، وجاءت بعض الشركات الأجنبية لتسويق النفوس البشرية البائسة تحت ستار جمعيات الاستخدام والعمالة ، فلقد نشر تقرير في جريدة ( الاتفاق ) البنجلاديشية اليومية ، يفيد أن سماسرة أخذوا عدة آلاف من فتيات بنجلاديش ـ وكثيرات منهن كن يمارسن الشحاذة ـ إلى باكستان لينقلوهن بعد ذلك إلى دول ذات ثراء في العالم الاسلامي .

ويضيف الدكتور نبيل الطويل قوله: إنه عاش في كثير من الحواضر الكبرى في ديار المسلمين وهي لاغوس ( نيجيريا) والقاهرة ( مصر ) وكراتشي ، ورأى فيها جميعا التناقض المخيف بين من يملكون الملايين ومن لا يملكون شروى نقير ، بين البيوت الفخمة والشوارع العريضة ، وبين الأكواخ الخشبية والطرق الضيقة . بين الحدائق الغناء في الأحياء السكنية الراقية وبين أكوام القمامة والأوساخ وتجمعات المياه الراكدة والحفر والحشرات والفئران على حواشي هذه الحواضر الكبرى وفي أحيائها القديمة ، بين نظافة الثياب الأنيقة للفتية في الأماكن الموسرة ، والأجسام الممتلئة بل وربما المترهلة شحما ودهنا من التخمة ، وبين الإسمال والخرق البالية على الأجساد الضعيفة الهزيلة المريضة الجائعة ، بين الفنادق الفخمة ذات النجوم الخمسة وبين المقعدين المعوقين من الشحاذين الفقراء صغارا وكبارا على أبواب هذه الأبنية الرائعة .

يحدث هذا كله فى ديار المسلمين والله تعالى يقول: { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } ، وكان النبى لا يترك شيئا فى داره إلا وزعه على المحتاجين ، وكان يقول: « إن الأشعريين إذا أجدبوا جمعوا ماعندهم من زاد واقتسموه بينهم بالسوية ، فهم منى وأنا منهم » ، وكان خلفاؤه الراشدون يحملون على أكتافهم أكياس الدقيق إلى الأرامل والمساكين ، وكان العدل

الإسلامى - زمن عمر بن عبد العزيز - يكفى الناس جميعا حتى إنهم لم يجدوا فى عهده من يحتاج إلى مال الزكاة أو الصدقة ، وتعهدت الحكومات المتعاقبة فى العهد العباسى بتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين جميعا دون تمييز بين الأديان والمذاهب (١).

\* \* \*

وفى غيبة تشريع الضمان الاجتماعى الإسلامى الملزم ، سوف تظل المجتمعات العربية والإسلامية المذكورة تعانى ماتعانيه فى الوقت الحاضر ، من الفقر والعجز والمرض والحرمان ، ومن التناقض الصارخ بين الترف والغنى الفاحش في ناحية ، وبين الجوع وأمراض نقص التغذية والسل والجذام والعمى ، فى ناحية أخرى .

وإلى جانب هذه الصورة السيئة ، وهذا الواقع المتردى ، لكثير من الدول الإسلامية الفقيرة والمجتمعات الإسلامية التى يختل فيها ميزان العدل الاجتماعي ، فإن الحاجة إلى تأليف القلرب على الإسلام ونشر علومه ، والإعلام بأحكامه والدعوة إليه وخاصة في الدول الأسيوية والأفريقية ، وفي كل مكان من الأرض توجد به أقليات إسلامية يتعرض الإسلام بين ظهرانيها لعوامل الإغفال أو الاندثار ...

والحاجة إلى الدفاع عن الدين الإسلامي واسترداد كرامة الأمة الإسلامية ، وتثبيت مكانتها وعزتها وعلمها ، والعمل ( في سبيل الله ) على مافيه مصلحتها وحضارتها وثقافتها ، هذه الحاجات قائمة وماسة ودائمة . ومواجهة هذه الحاجات من أهداف نظام الزكاة ومن الغايات التي تصرف من أجلها أموالها ..

ويكفى \_ للإشارة إلى ماتقدم \_ أن تقرأ كتابا عن « حاضر العالم الإسلامى » ، أو عن « الإسلام والمسلمين فى الصين » مثلا أو الفلبين ، أو فى غرب أفريقيا ووسطها ، أو عن المسلمين فى البلقان ، أو فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى ، لتلمس كم يحتاج المسلمون بهذه البقاع إلى أموال ـ من زكاة الدول الإسلامية الغنية \_ تخصص للدعوة إلى الدين وتأليف القلوب على الإسلام ، ومكافحة التخلف لدى أولئك المسلمين ، وصيانة الإسلام فى تلك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٢ ، ٤٣ .

#### المجتمعات والحفاظ عليه حتى لا تنطمس معالمه أو يندثر !

\* \* \*

إننا على الرغم من كل ذلك نرى فريضة الزكاة فريضة غائبة فى الوعى العام ، مستبعدة من الحلول المطروحة ، لمواجهة الأزمات الراهنة ، ولضبط موازين العدل الاجتماعى التى اختلت بشدة ، وقد تكون حاضرة فى الوعى الخاص لدى فئات قليلة من المتدينين الأفراد الذين يحرصون على أدائها ، لكنه أداء مبعثر ، قاصر غير منظم ولا منضبط .. ومن ثم فإن الزكاة قد ظلت معطلة الوظيفة ، مهدورة القيمة ، محسوبة فى الرصيد الضائع ، ولسنا نعرف ركنا الوظيفة ، مهدورة القيمة ، محسوبة فى الرصيد الضائع ، ولسنا نعرف ركنا ولعل الدعاة الإسلاميين أنفسهم غمطوا الزكاة حقها ، من حيث أنهم دائمو التركيز على العبادات المباشرة التى لا تكلف مالا مثل الصلاة والصيام ، دون المتركيز على العبادات المباشرة التى تستوجب اقتطاع جزء من المال لصالح العبادات الاجتماعية مثل الزكاة ، التى تستوجب اقتطاع جزء من المال لصالح الآخرين .. وكانت النتيجة أن بتنا نرى طرازا من المتدينين يحرصون على أداء مختلف الفرائض والشعائر وقد يبالغون فى الأداء ، ولكنهم يسقطون من حسابهم الزكاة (۱) ...

أليس ذلك موجبا لإصدار قانون بشأن الزكاة . في كل قطر عربي وإسلامي ، يستحضر في الذهن العام وفي الذهن الخاص فريضة الزكاة ؟

إن الزكاة فريضة واجبة في كل حين ، وهي في الوقت الحالي أوجب وألزم ، والحاجة إليها أشد .

# النصوص الدستورية تقتضى إيجاب الزكاة:

إن جميع الدساتير العربية عدا الدستور اللبنانى . قد أشارت إلى الإسلام ، أو نصت على أنه دين الدولة ، وزاد بعض هذه الدساتير على ذلك النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع . (٢)

ومن ذلك أن دستور جمهورية مصر العربية . الصادر سنة ١٩٧١ . والمعدل

(١) فهمى هويدى/ جريدة الأهرام ١٩٨٦/٧/١م

(٢) السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة. د. سليمان الطماوي ص ٧ ، ٩ ، ص ٢٤٣ .

فى سنة . ١٩٨ ـ ينص فى المادة (٢) منه على أن « الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع » .

وينص الدستور الكويتى في المادة (٢) منه على أن « دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع » ، وفي شرح مبادىء النظام الدستورى في الكويت يقول الدكتور عبد الفتاح حسن بهذا الشأن « إن هذا النص يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة » (1).

والدستور العراقى الصادر سنة ١٩٦٤ ينص فى مادته الأولى على أن الجمهورية العراقية تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربى وروح الإسلام، وينص فى مادته الثالثة على أن الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها.

والدستور السورى ( الصادر سنة ١٩٥٠ ) تنص مادته الثالثة على أن : « الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع » .

والدستور المغربى الصادر سنة ١٩٦٢ ينص فى تصديره على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ، ذات سيادة كاملة ، وفى الفصل السادس منه ينص على أن الإسلام دين الدولة ، وفى الفصل التاسع عشر على أن الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وهو حامى الدين .

وفى خارج الدائرة العربية نرى فى الدائرة الإسلامية . وعلى سبيل المثال . دستور جمهورية أندونسيا الصادر فى سنة ١٩٥٦ ينص فى مقدمته على أن المنبع الأعلى للحكم هو كتاب الله وسنة رسوله البينة ، وفى مادته الأولى على أن « كتاب الله وسنة رسوله الكريم هما المرجع الأول والأعلى لنظام الجمهورية الأندونيسية » .

كما ينص الدستور الأفغاني الصادر سنة ١٩٦٤ على أن دين أفغانستان هو الدين الإسلامي المقدس ( مادة ٢ ) وأن الملك هو الحامي لأسس الدين الإسلامي المقدس ( مادة ٧ ) .

<sup>(</sup>١) النظام الدستورى في الكويت ص ١٤٦ .

وهكذا نجد أنفسنا أمام نصوص فى الدساتير العربية والإسلامية المذكورة ، ومنها الدستور المصرى لم توضع لغوا ولا تزيدا ، بل وضعت لتؤكد هوية هذه الدول وذاتيتها ، ولتحافظ على عقيدتها وتراثها ، ولتبرز دور الشريعة الإسلامية في حياة الشعوب ، وأهمية الحضارة الإسلامية لمصيرها ، ولتوجب اتخاذ نظام الإسلام منهجا في جميع المجالات ، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

إن تشريع إيجاب الزكاة « الضمان الاجتماعى الإسلامى » خطوة هامة ، وضرورية وحيوية على طريق اتخاذ الإسلام قانونا ومنهج حياة ، ومصدرا أساسيا . بالفعل لا بمجرد النص في الدستور . لأنظمتنا التشريعية .

إن الناس فى مصر ، وفى غيرها من دول العروبة والإسلام ، فى أشد الحاجة إلى قانون الزكاة ونظامها ، ينهل الفقراء من مواردها فى الداخل والخارج ، وتتعاون الأقطار فى الصرف منها للدعوة إلى الدين وتأليف القلوب على الإسلام ، والعمل فى سبيل الله { وتعاونوا على البر والتقوى } حتى يسود مبدأ التضامن الإسلامى ، ويعتدل فى المجتمعات ميزان العدل على نحو يكفل العيش الكريم .

وإنه إذا كان الرأى يتجه إلى التدرج في تطبيق الشريعة ؛ إعمالا لحكم الدستور ، فإن التدرج يقتضى ـ فيما نرى ـ أن تكون الأولوية ( إلى جانب الحرية والشورى الإسلامية ) لتشريع الزكاة ، للضمان الاجتماعي الإسلامي ، فذلك تشريع لا يحتمل التأخير أو الإرجاء ، إذ هـو تنظيم لسد الحاجات الضرورية للمحتاجين وحفظ كرامتهم الإنسانية ، على النحو الذي أمر به الله ورسوله ، والذي حرص عليه الدستور ، إذ أوجب أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

لقد قام المقتضى لتقنين الزكاة من أحكام الشرع ، وضرورات الواقع ، ونصوص الدستور .

\* \* \*

#### الفصل الثالث

# القيام على شئون الزكاة مسئولية الدولة

ليس يكفى أن نقول للناس أدوا زكاة أموالكم ، فالإسلام لم يقتصر على فرض الزكاة وإيجابها على المسلمين ، في كل زمان ومكان ، بل أقام الدولة حارسا على أحكامها ، وناط بها المسئولية عن إخراج أصحاب الأموال لزكاة أموالهم ، وعن صرف حصيلة الزكاة في مصارفها الشرعية ، وبيان ذلك :

أن القرآن الكريم ينص على أن من شأن الدولة الإسلامية أن تقوم على شئون الزكاة : { الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ..}(١) .

والحق تبارك وتعالى كلف نبيه وولى أمر المسلمين بجمع الزكاة حيث قسال له: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم } (٢) فلم يقف الأمر القرآنى عند حد إيجاب إيتاء الزكاة ( وهي الصدقات الإجبارية الواجبة ) ، بل جاوز ذلك ، إذ أمر الدولة أن تتولى أخذ هذه الزكاة من أصحاب الأموال .

والقرآن جعل من مصارف الزكاة مرتبات ومكافآت أو أجور الموظفين والعاملين الذين يقومون على شئون الزكاة ، سواء كان ذلك القيام بالتوعية والإرشاد والتفسير ، أو كان بالجمع والجباية والتحصيل ، أو كان بالحساب والإدارة والصرف على المنافع الزكوية المختلفة .. حيث جاء في آية مصارف الزكاة : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... } (٣) فهؤلاء العاملون على الزكاة يصرف لهم مقابل عملهم من حصيلة أموال الزكاة ، ولوكان أداء الزكاة موكولا إلى صاحب المال . في كل حال . لما كان ثمة مقتض

<sup>(</sup>١) سورة الحج / ٤١ . (٢) سورة التوبة / ١.٤ ، ١.٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التربة / ٦٠ .

لذك\_\_\_\_ ( العاملين عليها ) في بيان القرآن للأبواب التي تنفق فيها حصيلة الزكاة .

ولقد صح عن عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل ( رضى الله عنه) إلى اليمن ( واليا) قال له : « إنك تأتى قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ؛ واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (١)

· لاحظ أنه . صلى الله عليه وسلم . لم يقل صدقة يؤديها أغنياؤهم إلى فقرائهم ، وإنما قال ( تؤخذ) من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أدوا إليك ( إلى الوالى عليهم ) الزكاة فإياك وكرائم أموالهم ، وإياك أن تظلمهم في الأخذ أو في العطاء ، وإنما خذ من الأغنياء الزكاة بالحق والعدل ، وادفعها إلي الفقراء بالحق والعدل ، وهكذا يستدل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها ، وذلك بنفسه أو بنائب عنه ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كان يبعث نوابا عنه . أو سعاة . ليجمعوا الزكاة ويزودهم بتعليماته ، وأبو بكر الصديق رضى الله عنه كان يفعل ذلك ، والفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه سار على النهج غنه كان يفعل ذلك ، والفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه سار على النهج منه الزكاة نقض لعروة هامة من عرى الدين ، وخروج على أمر جماعة المؤمنين ، منع الزكاة نقض لعروة هامة من عرى الدين ، وخروج على أمر جماعة المؤمنين ، ومخالفة خطيرة لأسس النظام العام الاقتصادى والاجتماعى في دولة الإسلام ، واغتيال لحقوق الفقراء والعاجزين وغيرهم من المستحقين .

ولم يقف الأمر عند حد إيجاب الزكاة وقيام الدولة على جبايتها وصرفها ، وإنما فرضت تعاليم الإسلام جزاء ماليا (غرامة ) على من يمتنع عن أداء زكاة

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

ماله ، وتوقع الدولة هذا الجزاء ، وتحصل هذه الغرامة . إلى جانب الزكاة المستحقة . بالطرق الجبرية ، روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الزكاة : « من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا » (١١) .

بل لقد وصل الجزاء على منع الزكاة إلى حد القتل والقتال ، وإن أول حرب فى التاريخ خاضتها دولة فى سبيل مبادىء الضمان الاجتماعى هى حرب أبى بكر الصديق ضد مانعى الزكاة ، وإذا كانت الطبقات الفقيرة قد ثارت فى أوربا أو خاضت حربا أهلية تحت تأثير الحاجة ، وعملا على الانتصاف لنفسها ، فإن الذين حاربوا فى زمن الخليفة الأول ( أبى بكر ) دفاعا عن حقوق الفقراء كان على رأسهم سراة الصحابة وأهل الحل والعقد والخليفة نفسد (٢).

روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) وقد روى الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه، أنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، وكفر من كفر، قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله فمن صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لومنعونى عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ماهو إلا أن شرح الله صدر أبى بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ولفظ مسلم وأبى داود والترمذى (لومنعونى عقالا) بدل عناقا). والمراد بهؤلاء المانعين بنو داود والترمذى (لومنعونى عقالا) بدل عناقا). والمراد بهؤلاء المانعين بنو يربوع جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك، وفرقها فيهم (۱).

إلى هذا المدى بلغ اهتمام الإسلام بالزكاة (حق المال) ، بوصفها ركيزة التكافل الاجتماعي وركنا من أركان (النظام العام) في دولة المسلمين ، من منعها فقد شق عصا الطاعة ، جردت الدولة الجيوش وحاربت بها هؤلاء المانعين

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه . (٢) روح الدين الإسلامي : عفيف طبارة ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) فقه السنة: السيد سابق جدا ص ٢٨٢.

للزكاة ، قاتلتهم كما كانت تقاتل المرتدين عن الدين ـ قاتلت مانعى الزكاة لمجرد أنهم رفضوا أداءها إلى الدولة ، وإن كانوا قد ظلوا على إسلامهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

ولما ولي الخلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه سار على النهج ذاته زمنا ، يجمع الزكاة ويصرفها ، يأخذ عماله الزكاة من الأغنياء ، ويردونها على الفقراء ، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال في أيدى المسلمين وامتلاء بيت المال بالصدقات ، آثر أن يقتصر على جمع زكاة الأموال الظاهرة ( وهي الزروع والثمار والحيوان ) وأن يترك الناس يؤدون زكاة أموالهم الباطنة ، ( وهي النقود وعروض التجارة ) فكأنه فوض أداء زكاة هذه الأموال الباطنة إلى أصحاب الأموال لكيلا يقوم بالتفتيش على نواح باطنة وهو بذلك لم يتخل عن الأصل وهو أن من واجب الدولة جمع الزكاة بأنواعها كلها ، وصرفها ، وأن ذلك من حقها ، وإذا كان قد أناب عنه أصحاب الأموال غير الظاهرة ، ليصرفوا زكاة هذه الأموال في مصارفها ، فقد تصرف رضى الله عنه بما يناسب زمانه ، ولو ثبت له أن الناس لا يؤدون زكاة نقودهم وتجارتهم لأجبرهم على أدائها (١) .

وفى البحث المقدم إلى حلقة الدراسات الاجتماعية المنعقدة بدمشق سنة ١٩٥٢ من الأساتذة عبد الرحمن حسن ( وكيل الجامع الأزهر ) ، وعبد الوهاب خلاف ومحمد أبو زهرة أستاذى الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، بعنوان ( الزكاة والوقف ونفقات الأقارب كمصدر لتمويل مشروعات التكافل الاجتماعي ) قال الفقهاء المذكورون :

« إن الأصل العام هو أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ، وقد تعين الآن أن يتولى ولى الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة :

١- لأن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال ظاهرها وباطنها ، فلم يقوموا بحق الوكالة عن الإمام في ذلك .

٢- ولأن الأموال صارت كلها ظاهرة . تقريبا . فالمنقولات التجارية تحصى
 كل عام إيراداتها ، والنقود مودع أكثرها بالمصارف وعلمها بذلك ميسور ،

<sup>(</sup>١) راجع بدائع الصنائع للكاساني جـ٢ ص ٧ ، وتنظيم المجتمع الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة ص ٨٧ وما بعدها ، وبحثه عن الزكاة المقدم إلى مجمع البحوث الإسلامية . المؤتمر الثاني ، وفقه السنة للسيد سابق جـ١ ص ٣٤٠ وما بعدها .

وجمعها . أى الزكاة . من كل الأموال الآن أصبح ضرورة يلزم بها الاجتماع كما ألزم الدين ، لأن الناس تقاصرت هممهم عن أدائها والقيام بالتكاليف الاجتماعية من تلقاء أنفسهم ، ولأن فيها وقاية للمجتمع الإسلامي مسن الآفات .. »(١).

ولقد أورد الدكتور يوسف القرضاوى فى كتابه (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) أحاديث نبوية وفتاوى المصحابة ، قال بعدها : إنها ( تجعلنا ندرك بل نوقن أن الأصل فى شريعة الإسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة فتجبيها من أربابها وتصرفها على مستحقيها . وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر فى ذلك إقرارا للنظام ، وإرساء لدعائم الإسلام ، وتقوية لبيت مال المسلمين ) (٢)

ويقول الدكتور القرضاوى: « إنه يتحتم على كل حكومة تتبنى نظام الإسلام فى هذا العصر أن تعنى بأمر الزكاة ، وأن تنشىء إدارة أو مصلحة أو مؤسسة لتقوم بجباية الزكاة ، حيث أمر الله ، وتصرفها حيث شرع الله ، وأن تكون حصيلتها قائمة بنفسها ، فلا تخلط بالحصائل الأخرى وتذوب فى الميزانية العامة . هذا فرض لا زم فى عنق الحكومات التى تنتمى إلى الإسلام ، وفرض على شعوبها ـ بواسطة مجالسها النيابية وغيرها ـ أن تطالبها بذلك وتسوقها إليه بكل سبيل مشروع » (٣) .

ويقول \_ أيضا \_ « إن النصوص والأدلة الشرعية التي جعلت الزكاة من شئون الإمام أو الحكومة المسلمة ، لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن ، والواجب على الحكومة المسلمة ـ متى وجدت ـ أن تتولى أمر الزكاة تحصيلا وتوزيعا ، هذا هو الأصل في تلك الفريضة » (٤).

كما يرى الدكتور القرضاوى: « أن الزكاة وهى العبادة المالية الاجتماعية فى الإسلام لا يمكن أداؤها كما شرع الله ورسوله إلا فى ظل دولة ، فالأصل فى هذه الفريضة أن يتولى تحصيلها وتوزيعها الإمام أو نائبه ، وبتعبيرنا الحديث ( الدولة ) ، فليست الزكاة إحسانا فرديا يقوم به من يرجو الثواب

<sup>(</sup>١) أنظر : حلقة الدراسات الاجتماعية المنعقدة بدمشق ، عام ١٩٥٢ \_ ص ٢٣٠ \_ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ص ٧٤ \_ ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) فقد الزكاة ، جـ٢ ص ١١١٠ . (٤) المرجع السابق ج٢ ص ٧٦٦ .

ويخشى الدار الآخرة فحسب ، بل هي ضريبة منظمة تشرف عليها الحكومة المسلمة بواسطة الجهاز الإدارى الذى سماه القرآن ( العاملين عليها ) ، ولهذا خاطب الله رسوله بقوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، وقد امتثل رسول الله أمر ربه وأخذ الزكاة ، وبعث السعاة إلى مختلف الأقاليم محصلين وموزعين ، وأمرهم أن يأخذوها من أغنياء كل بلد ويردوها على فقرائه ، ولما تمرد بعض العرب في خلافة أبى بكر على أداء الزكاة أبى الا قتالهم حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء ، وأجمع الصحابة معه على ذلك »(١) . ويقول الشيخ رشيد رضا : « إن إمام المسلمين في دار الإسلام هو الذي تؤدى له صدقات الزكاة ، وهو صاحب الحق بجمعها وصرفها لمستحقيها ، ويجب عليه أن يقاتل الذين يمتنعون عن أدائها إليه »(١) وهو بذلك يؤكد الأصل في أداء الزكاة إلى الإمام .

إن هذه الفريضة التى أجاز عثمان بن عفان رضى الله عنه أن يتولى المكلفون أداءها فى مصارفها باعتبارهم وكلاء عن الإمام ، أصبحت فى عصرنا وبعد فساد الزمان وضعف الوازع الدينى ... عند الكثيرين ... لا مناص من تحميل أمانة جبايتها لولى الأمر ، وأن لا يترك أداؤها لتطوع الأفراد . وأن من إشراف الدولة على شئون الزكاة أن توحد ... بمعاونة العلماء .. سياسة المسلمين إزاء هذا الواجب الديني والاجتماعي الهام ، الذي أخذ الله عليهم العهد والميثاق بإعادة النظر في الخلافات الكثيرة التي أثرت عن الأثمة ، وإعلان الأحكام التي يتفق عليها حتى تكون موضع التكليف (٣).

ويقول الدكتور محفوظ فرج الأستاذ بجامعة المدينة المنورة: « لقد تعين الآن أن يتولى ولى الأمر جمع الزكاة من كل الأموال ظاهرها وباطنها .. وأن الإمام عثمان بن عفان وكل أصحاب الأموال الباطنة في أداء زكاتها فلم يقوموا بحق الوكالة التي أعطاها لهم ، هو ومن جاء بعده من الأمراء والولاة ، وقد قرر الفقهاء أن ولى الأمر إن علم أن أهل جهة لا يؤدون الزكاة أخذها منهم قهرا ، لا فرق في ذلك بين مال ظاهر ومال باطن ، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة ووجب الأخذ بالأصل والسير على ماقرره الفقهاء واستحسن أن يقال إن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريبا ، فالمنقولات التجارية تحصى كل عام ،

<sup>(</sup>١) الحل الإسلامي فريضة وضرورة : ص ٧٢ . (٢) تفسير المنار : ج.١ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد والحكم في الإسلام د. محمد عبد الله العربي : ص ١٩٢ ، ١٩٣ .

والنقود أكثرها مودع بالمصارف وما يشبهها وعلمها بهذه الطريقة ميسور ، فالأموال جميعا ظاهرة الآن للتطور في التعامل(١).

ويقول الأستاذ سيد قطب:

إن الزكاة تجمعها الدولة وتوزعها على مصارفها المستحقد (٢)

ويرى الدكتور مصطفى السباعى وجوب إشراف الدولة على جمع الزكاة وتوزيعها .  $(^{7})$  ويقول الدكتور محمد عمارة  $_{8}$  إن هناك من فرائض الإسلام وواجباته الدينية حدوداً لابد لقيامها وإقامتها من الولاية والدولة والسلطان ، مثل جمع الزكاة ووضعها في مصارفها  $_{8}$  .

وانتهى الأستاذ محمد عزه دروزه فى دراسة له حول القرآن والضمان الاجتماعى ، إلى أحقية بيت المال فى جباية الزكاة وتوزيعها ، وذلك بدون تفرقة بين مال وآخر ، وأن للدولة الإسلامية القائمة بأمر المسلمين فى أى قطر حق جباية زكاة أموال المسلمين على اختلاف أجناسها فى نطاق السنة النبوية ، وحق إرغام القادرين على أدائها ، وحق توزيعها على مصارفها (٥) . ويقول الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة : « إن الزكاة ضريبة إجبارية تأخذها الحكومة الإسلامية لتصرفها على الطبقة الفقيرة ، والأصل أن الإمام هو الذى يأخذ ويعطى ، ولا يتولى توزيعها من تجب عليهم من المسلمين » (٦).

ويقول الأستاذ عبد القادر عودة ( إن على كل فرد في يده شيء من مال الله أن يخرج الزكاة من هذا المال ، إذا بلغ قدرا معينا ، ويؤديها إلى الحاكم ليردها على ذوى الحاجة ، طبقا للقرآن )(٧).

ويرى الأستاذ فهمى هويدى فى مقال له أنه: «حتى لا تتحول الزكاة إلى صدقة مباشرة قد تؤذى مشاعر أصحاب الحاجة فإن أداءها ليس موكولا للأفراد، ولكن مسئوليتها أنيطت بالدولة باعتبارها نظاما اجتماعيا يباشره جهاز إدارى منظم، وله موظفوه الذين يتقاضون رواتبهم من صنصدوق

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة . د. محفوظ فرج ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في ظلال الترآن . سيد قطب : جا ص ١٦٦٨ .

<sup>(</sup>٣) اشتراكية الإسلام : ص ٥٦ . (٤) الدين والدولة ص  $^{8}$  .

<sup>(</sup>٥) القرآن والضمان الاجتماعي . محمد عزة دروزه

<sup>(</sup>٦) روح الدين الإسلامي : ص ٣٤٥ . (٧) المال والحكم في الإسلام . ص ٤٨ .

الزكاة »<sup>(١)</sup>.

ويقول الدكتور إبراهيم اللبان: « إن الدولة ظلت تقوم على جباية الزكاة وتوزيعها في مصر ، وذلك منذ صدر الإسلام حتى عهد السلطان قلاوون الذي شكا إليه التجار من الجباة فأمر بإلغاء جباية الزكاة » (٢) .

ويقول ـ أيضا ـ الدكتور حسين فوزى النجار : « إن الزكاة ليست فريضة دينية فحسب ، بل هى فريضة يلتزم بالقيام عليها ومراقبة أدائها من يلى أمور المسلمين أو الدولة ـ بمفهوم العصر ـ وعليها فرض تحصيلها وإنفاقها فى وجوهها » (٣)

على أن ثمة شبهة يجب أن نبددها:

هل يجوز أداء الزكاة إلى حكومة إسلامية ، وإن كانت هذه الحكومة جائرة في بعض تصرفاتها؟

يلخص هذه الشبهة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بقوله: « إن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية تقيم الإسلام بالدعوة إليه ، والدفاع عنه ، والجهاد الذي يوجبه ، وجوبا عينيا أو كفائيا ، وتقيم حدوده ، وتأخذ الصدقات المفروضة كما فرضها الله ، وتضعها في مصارفها التي حددها ، بل سقط أكثرهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين اتخذهم الإفرنج آلات لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام ، حتى فيما يهدمون به الإسلام ويتصرفون في مصالح المسلمين وأموالهم فيما له صفة دينية كصدقات الزكاة والأوقاف وغيرها ، فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الزكاة لهم مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي » على أنه يضيف إلى ذلك قوله « وأما بقايا الحكومات الإسلامية التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام ، ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين ، فهي التي يجب بالإسلام ، ولا سلطان عليهم كما قال الفقهاء » (٤)

<sup>(</sup>١) جريدة الأهرام ١٩٨٦/٧/١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر البحث المقدم من الدكتور اللبان بعنوان « حق الفقراء في أموال الأغنياء » . المؤتمر
 الأول لمجمع البحوث الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) الدولة والحكم في الإسلام: ص ١٧٣ . (٤) تفسير المنار: ج٠١ ص ٥٩٥ .

ولئن جاء عن ابن قدامة الحنبلى مانصه « يستحب للإنسان أن يلى تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها ، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة » فإن الإستاذ الشيخ رشيد رضا قد على على ذلك بقوله : « لكن الثابت أن أبا بكر قاتلهم على منعهم لها وقال : لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ولم يسألهم هل تدفعونها للفقراء أم لا .. ويدل هذا والله أعلم على أنها حق الدولة والأمة مجتمعة لا حق الأفراد ، فإن للأفراد من ذوى القربى وغيرهم حقوقا أخرى ، ذكرها الله في آية البر من سورة البقرة . والله أعلم »(١) .

وفى « نيل الأوطار »(٢) للشوكاني تحت باب : براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدول والجور ، وردت الأحاديث الآتية :

۱ ـ عن أنس رضى الله عنه قال: أتى رجل من قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبى يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ٢ فقال صلى الله عليه وسلم: « نعم ، إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها » (٣)

۲ . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال: « تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » (٤) .

٣ - وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال : أرايت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم ؟ فقال :

« اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ماحملوا و عليكم ماحملتم » (٥) .

وقال الإمام الشوكانى : إن الأحاديث المذكورة استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها .

وقد أورد الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوى هذه الأحاديث فى فقهه ، وعقب عليها بقوله : « ولهذه الأحاديث مغزى ذو أهمية وهو أن الدولة الإسلامية فى حاجة دائمة إلى مال تقيم به التكافل الاجتماعى ، وتحقق به كل مصلحة عامة تعلى بها كلمة الإسلام ، فإذا كف الأفراد أيديهم عن مد الدولة بالمال اللازم

<sup>(</sup>١) المغنى ـ لزوم دفع الزكاة إلى الإمام ولو كان جائرا ـ جـ٢ ص ٦٤١ طبعة المنار .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار : جـ٤ ص ١٣٢ . (٣) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم . (٥) رواه مسلم والترمذي .

لجور بعض الحاكمين ، اختل ميزان الدولة ، واضطرب حبل الأمة ، وطمع فيها أعداؤها المتربصون ، فكان لا بد من طاعتها بأداء ما تطلب من الزكاة . وهذا لا ينافى مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام » (١)

### وهذا الكلام حق ، ونحن نؤيده للاعتبارات الآتية :

(١) أنك لا تستبعد على أى حكومة إسلامية معاصرة أن يختلف المسلمون فى أمرها بين مؤيدين ومعارضين ، وأن تكون لها أعمال صالحة وأعمال أخرى يراها الناس عير صالحة ، فهل يبرر ذلك الاختلاف تعطيل فريضة الزكاة ونظام الضمان الاجتماعى الإسلامى ؟ على المسلمين تشجيع الحكومة فيما هو صالح ، ونصحها ونقدها ومعارضتها فيما ليس بصالح ، وأن يراقبوا إنفاقها للزكاة في مصارفها الشرعية .

(۲) ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر حين قال لأصحابه: « إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها » قالوا فما تأمرنا ؟ قال: « تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى لكم » (7) ، وحين قال: « اسمعوا واطبعوا فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم » .

(٣) أن السيد الأستاذ رشيد رضا ، رحمه الله ، كان يكتب متأثرا في زمانه بأن ظل الاستعمار الأجنبي كان جاثما على أقطار الإسلام ، فأما الآن فإن الدول الإسلامية يدين رؤساؤها بالإسلام ، ولا أظن أن للأجانب سلطانا على بيت مال المسلمين وعلى مؤسسة للزكاة بالذات تنشأ في دولة إسلامية ، وهو قد صرح بأن الدول التي تدين أئمتها بالإسلام ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين يجب أداء الزكاة إليها .

(٤) أننا إذا كنا لا نستطيع أن نجزم بأن كل دولة إسلامية معاصرة تقيم الإسلام بالدعوة إليه والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وتقيم حدوده ـ وذلك على نحو كامل شامل ـ فإننا لا نستطيع كذلك أن نقطع بعكس ذلك تماما ، ولا نملك أن نرجى، تنظيم شئون الزكاة حتى تقوم في كل دولة إسلامية حكومة تنفذ كل شرائع الإسلام ، وتقيم جميع حدوده .

(٥) أننا ننادى بتطبيق الشريعة الإسلامية وباعتناق المنهج الإسلامى ويستلزم ذلك تدخل الدولة .. فهل نحول دون تدخلها ـ بالتشريع ـ إذا اقتنعت (١) فقد الزكاة : ج٢ ص ٧٨٥ .

معنا بضرورة قيامها على شئون الزكاة (جباية وتوزيعا)، والزكاة ركن من أركان الشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي ؟ .

- (٦) أننا نؤمن بالتدرج في تطبيق الشريعة ، والأولى والأهم والأوجب الآن أن نعمل على اعتدال ميزان العدل الاجتماعي ، بأن تصدر الدولة قانونا للزكاة وتنفذه تنفيذا سليما أو أقرب ما يمكن إلى السلامة .. فهذه خطوة على طريق التدرج في تطبيق أحكام الإسلام ، ينبغي أن تواكب الحرية والشورى .
- (٧) أن الذى يريد أن ينتظر حتى يأتى اليوم الذى يرى فيه أن الحكم فى الدولة الإسلامية عادل وصالح ( مائة فى المائة ) ويؤثر ألا تتدخل الدولة بتنظيم شئون الزكاة حتى يجىء ذلك اليوم . سوف يطول انتظاره ، وسوف يترتب على الأخذ برأيه تعطيل تنظيم هذا الركن من أركان الإسلام إلى أمد بعيد . . ! من الذى يتحمل وزز ذلك ؟ .
- (٨) أن ظروف الواقع الاجتماعى الراهن فى أكثر دول العالم الإسلامى تكشف عن حاجة ماسة لتشريع الزكاة لا تحتمل التأخير فى هذه الدول وذلك على نحو ماسبق ذكره.
- (٩) أننا نخشى أن يكون الاعتراض على قانون الزكاة بدعوى جور الحكام تكثة وذريعة من جانب بعض أصحاب الأموال ، للتهرب من أداء الزكاة ، أو من جانب بعض ضعاف الدين لا ستبعاد . أو لارجاء . تطبيق المنهج الإسلامى الذي يتصورون أنه يعكر صفوهم ! .
- (١٠) أن علينا أن نقترح أن يتضمن تشريع الزكاة كل ما يمكن من الضوابط القانونية التي تكفل تخصيص حصيلة الزكاة لمصارفها الشرعية ، وأن تقوم الرقابة المالية والقانونية اللازمة ( في داخل مؤسسة الزكاة وفي خارجها ) لضمان ذلك .

هذا وإن الرقابة الشعبية القوية الواعية المستنيرة حصن لأحكام الزكاة ولسائر أحكام الإسلام .

كل ذلك إلى جانب رقابة قضائية يضع أحكامها قانون الزكاة ، على نحو يخول كل ذى مصلحة أن يختصم أمام القضاء تصرفات مؤسسة الزكاة إذا جاوزت سلطتها أو انحرفت فأنفقت أموال الزكاة في غير المصارف الشرعية .

## هذا ومن جهة أخرى :

فقد يرى البعض أن تدخل الدولة من شأنه أن يصيب نظام الزكاة \_ عند التنفيذ \_ بمختلف العيوب التى تؤخذ على أجهزة الإدارة الحكومية مثل التراخى والإهمال ، أو احتمال الفساد والاختلاس ، أو كثرة المصروفات أو الاضطراب

في التوزيع.

ونقول ردا على هذه الخشية أو هذا الاعتراض: إن الاسلام نظام شامل متكامل، تتكامل فيه العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والقيم، والأحكام القانونية. والمنهج التشريعي في الإسلام يرتبط بالعقيدة الإسلامية وبالخلق الإسلامي، ولا تجوز تجزئة الإسلام والإيمان ببعض أنظمته دون البعض، واحْذَرهم أن يَفْتنُوك عن بعض ما أنزل الله إليك )(١) { أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردُّون إلى أشدً العذاب )(١).

غير أنه متى كان الحال يقتضى نوعا من التدرج فى التطبيق فلا بأس بذلك ، شريطة الإيمان بالكتاب كله وبارتباط أحكامه وتكامل أنظمته ، فإذا أخذنا بنظام الزكاة ( الضمان الاجتماعى الإسلامي ) ، فإننا نعنى بذلك الأخذ بجزء من الحل الإسلامي الشامل ، والسير خطوة على طريق المنهج التشريعي الإسلامي ، مع الإيمان بأن هذا المنهج يرتبط بالعقيدة ، ويستهدف غايات الإسلام السامية ، متكاملا في ذلك مع أخلاق الإسلام وآدابه ، ومع عباداته وشعائره ..

إن إصدار قانون للزكاة تقوم الدولة على تنفيذه هو بمثابة دعوة للإسلام أن يأخذ مكانه الحق في مجتمع المسلمين \_ تشريعا وتنفيذا \_ بحيث يؤدى دوره

الفعال في الإصلاح .. ولا نريد أن يكون تشريع الزكاة مجرد قانون عادى كسائر القوانين التي لا حصر لها ، والتي قد يقابلها المواطنون بالإهمال واللامبالاة . أو قد يراها الموظفون عبئا جديدا من أعباء الوظيفة العامة ، أو يحسبها النهازون منهم مجالا جديدا يضاف إلى مجالات الكسب غير المشروع !

إن تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي الإسلامي ينبغي أن تواكبه إجراءات إصلاحية جذرية هامة ، للعمل على بث روح التدين والأمانة ، وترسيخ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٤٩ . (٢) سورة البقرة / ٨٥ .

العقيدة وإيقاظ الضمائر : ضمائر المخاطبين بتشريع الزكاة ، وضمائر العاملين عليها ، والتوعية الراشدة والتربية القويمة والأسوة الحسنة ، وتهيئة المناخ الصالح وإعداد الأجهزة الإدارية النظيفة ، ثم متابعة العاملين بهذه الأجهزة المختارة ، بالتدابير اللازمة للمكافأة على الالتزام والإحسان ، والعقاب على الإهمال والانحراف ، كى نضمن \_ بغاية الإمكان \_ سلامة التصرف في أموال الزكاة ، ونجاح الضمان الاجتماعي الإسلامي ، وتحقيقه لأهدافه المرجوة ..

ولا يسوغ ونحن بسبيل تصحيح مسيرتنا الاجتماعية ، أن تخيفنا عيوب البيروقراطية ، إلى حد أن تحول بيننا وبين تنظيم إيتاء الزكاة ، تنظيم أداء فرائض الدين المالية وتوزيعها على أوجه الصرف الحقة ، وكفالة حقوق الفقراء ، والعمل على سلامة البنية الاجتماعية وتماسكها . بل يجب أن نواجه هذه العيوب الإدارية والمالية ونتصدى لها ، بقوة وحزم وإيان بحيث نتلافــــى ( بغاية الإمكان ) وجودها في الأجهزة التي تقوم على شئون الزكاة ، أو . على الأقل . نحصر مثل هذه العيوب البشرية في أضيق نطاق ، وذلك في سبيل الاستجابة لأمر الله ، وإقامة أركان دينه ، والخدمة الصحيحة للوطن والمواطنين .

إن ذلك ليس ضربا من المستحيل أو الخيال ، وإذا كان قد يبدو ـ بدرجة أو بأخرى ـ أمرا صعبا ، نظرا لما وقر في كثير من النفوس من بعد مابين بعض الأجهزة العامة وبين السلامة والاستقامة ، إلا أن الأمر ليس كذلك في كل مكان ، ولا في كل جهاز ، ولا في كل حين .. وحتى إذا سلمنا بالصعوبة فإن صعوبة الأمر الضروري لا تقتضى تركه واليأس منه ، بل ينبغى معها مواجهته وحشد الجهود له بالتوعية والتوجيه ، وبالتنظيم والإدارة ، وبالرقابة والمتابعة ... والنتائج بعد ذلك كلها موكولة إلى الله ؛ وإذا كان البعض يتصور أن النتيجة لن تكون كاملة ، فإن مالا يدرك كله لا يترك كله . { فاتقوا الله مااستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاؤلئك هم المفلحون } (١)

يخلصُ لنا مما تقدم وجوب قيام الدولة على شئون الزكاة ، جمعا وصرفا ، وذلك للأسباب الآتية :

(آ) أن الله كلف ولى أمر المسلمين بجمع الزكاة حين قال لنبيه { خذ من الله علام الله علام الله على الله

أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }، وأفاد القرآن أن ذلك من مسئوليات الدولة ، حين أشار إلى أن الموظفين ( العاملين عليها) يصرف لهم مقابل وظائفهم وأعمالهم من أموال الزكاة ، وقد بعث رسول الله عماله يجمعون الزكاة وكلف معاذ بن جبل أن يبين لمن بعثه إليهم أن هذه الفريضة ( تؤخذ ) من أغنيائهم و(ترد ) على فقرائهم ، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على جمعها وتوزيعها ، وكذلك فعل الخلفاء من بعده وكانوا يبعثون السعاة لذلك .

(ب) أن الدولة لم تقف في صدر الإسلام موقفا سلبيا من الذين امتنعوا عن أداء الزكاة إليها ، بل أخذتها منهم جبرا، وقاتلت الذين أصروا على منعها .

ومع أنهم لم يرتدوا فقد قاتلتهم ، لأنها رأت أن منع الزكاة ليس تعطيلا لركن أساسى من أركان الدين فحسب ، بل هو كذلك خروج على أمر جماعة المسلمين ونظام دولة الإسلام .

(ج) أنه لو ترك أمر الزكاة لضمائر الأفراد ولاختيارهم فإن كثيرين منهم لن يؤدوها، حبا للدنيا وضنا بالمال ، وذلك حاصل الآن . ولأن الله يعلم ذلك فقد أقام الدولة حارسا للدين ، وحاميا لحقوق الفقراء . والزكاة ليست عبادة فردية مباشرة كالصلاة والصيام ، ولكنها عبادة مالية اجتماعية تتعلق بها مصالح ذوى الحاجة والعاجزين ومصالح عامة للمجتمع كله ، وكل ذلك يوجب أن تقوم الدولة على شنون الزكاة جمعا وصرفا والأمة من ورائها ترشد خطاها .

(د) إن واقعنا الحالى فى العالم العربى والإسلامى يقول: إن الفقراء والمحتاجين والمرضى والعجزة يزدادون عددا ، ويزدادون حاجة وفقرا ، ومرضا وعجزا ، فى حين أن الأغنياء والمترفين يزيدون غنى وترفا ، وأن أكثر القادرين لا يؤدون زكاة أموالهم . ظاهرة كانت هذه الأموال أو باطنة . وأن بعض الناس إن كانوا يؤدونها فإنهم لا يؤدونها كاملة ، أو لا يؤدونها بصفة منتظمة ودائمة ، ومن الأغنياء من يكاد من طول إغفال هذه الفريضة ، وغياب التذكرة بها ، يظنها صدقة تطوعية أو إحسانا اختياريا ، أو هكذا تفيد تصرفاته بشأنها ، وما أكثر الذين يستنكرون أو يستغربون فكرة تدخل الدولة لتنظيم شئون جباية الزكاة وصرفها ، وذلك نتيجة لتجاهل المجتمع لهذه الفريضة وتهاون كثير من الموسرين فى أدائها ، إما لقلة التوعية والتذكرة ، أو لغلبة الشح ، أو لقلة الدين ... وفى جميع الأحوال لأن الدولة طالما وقفت من الزكاة موقف الحياد السلبى !

- (ه) أن أخذ الفقير أو المسكين حقد من جهة عامة لا من دافع الزكاة الغنى ، من شأنه أن يحفظ كرامته ويقيه شر المن والأذى والحرج ، ومن جهة أخرى فإن الكثيرين من ذوى الحاجة الحقيقية أخفياء لا يصلهم شىء من زكاة الأفراد ولا يتقدمون إلى أصحاب الأموال طالبين المساعدة أو القرض { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا }(١) ، وكثيرا ما لا يفطن إلى أصحاب الحاجة الحقيقية دافعو الزكاة الأفراد ، وعلى العكس من ذلك فقد يتكرر الدفع من جانب أغنياء عديدين إلى بعض الناس بما يريد عن حاجته ، ولو قامت جهة عامة على شئون الزكاة ونظمت توزيع حصيلتها ، فإن من شأن ذلك أن يوصل إلى المحتاجين حقوقهم من الزكاة بانتظام ، ودون إغفال لمستحق ، ودون ازدواج في الأداء ، لكل حسب حاجته ، وون حرج ولا من ولا أذى .
- (و) أن من مصارف الزكاة المنصوص عليها في القرآن الكريم مصالح عامة للمسلمين لا يتبينها الفرد صاحب المال دافع الزكاة ، ولا تقدرها إلا جهة عامة لها سياسة وسلطة ولها رؤية عامة ، ولها أجهزة باحثة ، ومن ذلك مصرف ( في سبيل الله ) ، ومصرف ( المؤلفة قلوبهم ) . فإن أمر هذين المصرفين إنما يناط بالدولة لا بالأفراد ، لارتباطهما بالشئون العامة وبالسياسة ، سواء كانت سياسة داخلية أو سياسة خارجية تتعلق بالأقطار الإسلامية الأخرى ، حيث تتكامل أقطار الإسلام وتتكافل في السراء والضراء ، أو سياسة خارجية لصد العدوان عن الإسلام والمسلمين بالجهاد أو لتأليف القلوب على الإسلام .
- (ز) لقد بحث الفقهاء ما إذا كان يلزم أن توزع الزكاة في كل مرة على الفئات ( أو الأصناف ) الثمانية الواردة في الآية سالفة الذكر ، أم يجوز إعطاؤها لفئة . أو فئات . منها دون أن تشمل سائر الفئات .

ونرجح فى هذا الصدد ما قاله الإمام مالك ، من أنه ينبغى الاجتهاد بتحرى موضع الحاجة وأن يقدم الأولى فالأولى ، فإن رأى الخلة فى الفقراء فى عام أكثر قدمهم ، وإن رآها فى أبناء السبيل فى عام آخر حولها إليهم .

أقول: وكيفُ يتسنى لصاحب المال أن يعرف موضع الخلة، ويتحرى مكان الحاجة، وأن يحدد الفئة . أو الفئات . الأولى في ظروف معينة ؟ بل كيف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٣ .

للفرد الذى لا يملك وسائل البحث والتخطيط والتنسيق والمفاضلة أن يقدر أوجه المصلحة العامة الشرعية ، ويفاضل بينها وبين غيرها من الأوجه كى تصرف حصيلة الزكاة ( في سبيل الله ) ؟ .

إن الزكاة هي مورد من موارد الإيرادات العامة للدولة ، غير أنها إيرادات عامة مخصصة لأوجه صرف معينة ، وطبيعي أن تقوم على الإيرادات العامة جهة عامة ... هذه الجهة العامة هي التي تستطيع أن تختار من بين المصالح العامة المصلحة الأولى ، وذلك بناء على ما توافر لها من وسائل البحث والتقدير ، ومن النظرة الشاملة ..

يقول صاحب الروضة الندية : « إذا جمع الإمام صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر عنده الأصناف الثمانية جميعا ، كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله ، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء ، بل له أن يعطى بعض الأصناف أكثر من بعضها الآخر ، وله أن يعطى بعضهم دون بعض ، إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله ، فمثلا إذا جمعت لدى الإمام الصدقات وحضر الجهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة ، فإن للإمام إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات ، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين » (١) .

(ح) أنه لا بد من تدخل جهة عامة متخصصة تتولى التوعية بأحكام الزكاة ، وتفسير هذه الأحكام وتوحيدها ، وحسم الخلافات الفقهية الكثيرة القائمة بشأنها ، والدعوة إلى أداء الزكاة وإرشاد الناس إلى طريق حسابها (وذلك بالإضافة إلى مالهذه الجهة العامة من اختصاصات أخرى تتعلق بالجباية والتوزيع ) . ذلك أن كثيرا من الذين لا يؤدون الزكاة كاملة أو لا يؤدونها بانتظام ، إغا يفعلون ذلك بسبب الجهل ، أو النسيان والحاجة إلى التذكرة والتوعية (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين )(٢) أو بسبب كثرة الخلافات الفقهية القائمة بشأن أحكام الزكاة ، وهي الخلافات التي يقول عنها الأستاذ الشيخ محمود شلتوت . شيخ الأزهر الأسبق . « هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها جميعا كشأنهم في الصلاة ، وشأن الصلاة فيهم تحديد شأن المسلمين فيها جميعا كشأنهم في الصلاة ، وشأن الصلاة فيهم تحديد بين واضح ، لا لبس فيه ولا خلاف ، خمس صلوات في اليوم والليلة . هذه

<sup>(</sup>١) نقلا عن : فقه السنة : جـ١ ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ . (٢) سورة الذاريات / ٥٥ .

الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام يرتد من جحدها ويستباح دمه ، والتي ربطت بها طهارة المسلمين وتزكيتهم ، وربطت بها الأخوة الدينية فيما بينهم ، والتي رفع السيف بأدائها عن رقاب المحاربين ، هذه الفريضة تكون معظم جهاتها في الأصل والمقدار محل خلاف بين العلماء ، وبالتالي تكون باختلافهم فيها مظهر تفرق في الواجب والدين بين المسلمين تبعا لاختلافهم في التقليد وتعدد السبيل . ومركز الزكاة في الإسلام هو مركز العنصرية الدينية الاجتماعية ، ولست أشك في أن وحدة المسلمين في واجباتهم الدينية والاجتماعية التي أخذ الله بها عليهم العهد والميثاق تقضى على علمائهم وأولياء الأمر فيهم بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأئمة من موضوعات الخلاف التي أخشى أن قس أصل هذه الفريضة ، ويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذي قصده القرآن من افتراضها وجعلها واجبا دينيا ، تكون نسبة المسلمين فيه وفي جميع نواحيه على حد سواء »(١)

ويجب أن نسجل بالتقدير أن ثمة دولا عربية أصدرت تشريعات بشأن إيجاب الزكاة وتخصيص جهة عامة لجبايتها وصرفها ، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية ، وليبيا ، وجمهورية السودان الديمقراطية . وأن دولا عربية أخرى أعدت مشروعات قوانين لذلك ، ومنها جمهورية مصر العربية . ونرجو أن يصدر قانون للزكاة في كل دولة عربية وإسلامية ، آملين إن شاء الله أن يلقى هذا الكتاب ضوءا على طريق إعداد هذه القوانين ، وكذلك على طريق تعديل ما هو قائم منها .

هذا وقد لاحظنا على لوائح الزكاة فى المملكة العربية السعودية ـ المشار اليها بهذا البحث ـ أنها وإن كانت توجب على المكلف أداء الزكاة الواجبة عليه إلى الهيئة العامة المختصة بذلك ، إلا أنها . أحيانا . تجيز له أن يؤدى نصف هذه الزكاة إلى المستحقين ( من أقاربة الضعفاء أو غيرهم من المستحقين ) ، كذلك فإن مشروع قانون الزكاة المصرى ( المعد سنة ٨٣ ـ١٩٨٤) أجاز فى مادته ٢٢ للمكلف أن يؤدى بنفسه إلى المستحقين نسبة لا تجاوز ٢٥٪ من الزكاة ويؤخذ فى ذلك بإقراره .

وهذا خروج على المبدأ الذي سبق لنا بيانه وتأكيده ، ولم نجار ذلك الحل في مشروعنا المقترح وسنعرض لهذه المسألة فيما بعد .

<sup>(</sup>١) الإسلام عقيدة وشريعة : ص ٩٧ ، ٩٨ .



### الفصل الرابع

### بيت مال الزكاة أو مؤسسة عامة للزكاة

بينا في الفصول السابقة خصائص الزكاة ، وأنها ركن للدين ، وفريضة دائمة ، لاسبيل إلى الترخص فيها ، أو إهمال جبايتها ، وأن الحاجة إلى تطبيق نظام الزكاة حاجة شديدة ماسة ، وأن القيام على شئونها من أهم مسئوليات الدولة ، ومن أوجب واجباتها .

ونبين في هذا الفصل أنه لما كان نظام الزكاة يختص وينفره بقواعد شرعية لتمويله ، وحساب إيراداته وجبايتها ، وهذه الإيرادات تخصص لنفقات معينة هي مصارف الزكاة الشرعية ، بحيث لا تضم حصيلة الزكاة إلى خزانة الحكومة ولا يصرف من هذه الحصيلة على غير أوجه الإنفاق المخصوصة بالزكاة ، ولما كانت الزكاة تختلف في طبيعتها عن الموارد العامة الأخرى ، وقويل الزكاة تمويل مخصص لمصارفها دون غيرها من أبواب المصروفات العامة ، وقواعد التمويل والصرف متميزة ومختلفة في الزكاة عن غيرها من قواعد التمويل والتحصيل والجباية والصرف التي تحكم الفرائض المالية الأخرى كالضرائب والرسوم . لما كان ذلك فإنه يجب أن يكون قيام الدولة على شئون الزكاة عن طريق جهاز إداري ومالى وفني مستقل له كيانه القانوني القائم بذاته وله ميزانيته المستقلة عن ميزانية الدولة ، وله خزائنة العامة ، وله حساباته التي تستقل عن حسابات الحكومة ، وله أنظمته الفنية والمالية والإدارية التي تستجيب لطبيعة الزكاة وأهميتها وخصوصيتها، وتفرد مهام القائمين عليها . ونقترح أن يتخذ هذا الجهاز المستقل الذي يقوم على شئون الزكاة .. توعية ودعوة وبيانا وبحثا وتفسيرا وجباية وتحصيلا وصرفا وتوزيعا وإدارة للأموال واستثمارا لها . أن يتخذ هذا الجهاز شكل المؤسسة العامة ، فيكون اسمه ( المؤسسة العامة للزكاة ) أو ( بيت مال الزكاة ) أو ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإسلامي). لقد فهم المسلمون منذ أقدم العصور هذا المعنى فجعلوا للزكاة بيت مال قائما بذاته هو ( بيت مال الزكاة ) ، الذى فيه تكون حصيلتها ، ومنه توزع مصارفها . وبيت مال الزكاة هذا كان مستقلا عن بيت المال الخاص بالجزية والخراج ، وبيت مال الغنائم والركاز ، وبيت مال الضوائع .

ولقد تقرر ذلك منذ أنشىء الديوان وقرره الفقهاء ، ولذلك قال القاضى أبو يوسف فى كتابه ( الخراج ) الذى كتبه للرشيد فى الربع الثالث من القرن الثانى الهجرى : ( لا ينبغى أن يجمع مال الخراج إلى الصدقات والعشور ، لأن الخراج فىء لجميع المسلمين ، والصدقات لمن سمى الله عز وجل ) (١) وبيت مال الزكاة هذا يمكن أن يقابله فى التشريع الحديث والمعاصر ( المؤسسة العامة للزكاة ) أو مؤسسة الضمان الاجتماعى الإسلامى .

وقد أشارت آية مصارف الزكاة إلى مبدأ استقلال بيت مال الزكاة بميزانيته وحساباته وتحمله لمضروفاته الإدارية ، حين قررت أن ( العاملين عليها ) يأخذون مرتباتهم ـ أو مقابل عملهم أيا كان هذا المقابل . من حصيلة الزكاة ، أى أن المصروفات الإدارية لشئون الزكاة يتحمل بها بيت مال الزكاة أو مؤسسة الزكاة ، وتدخل في حساب مصروفات هذه المؤسسة ، وترصد ضمن بنود ميزانيتها ، لا من الميزانية العامة للحكومة .

هذا وإن قيام الدولة على شئون الزكاة وتخصيصها مؤسسة عامة للضمان الاجتماعى الإسلامى ينشئها قانون ، ينبغى أن تكون له الملامح العامة والتنظيمية الآتية :

(۱) يجب أن يبرز في قانون الزكاة أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو الامتثال لشريعة الله سبحانه والاستقامة على أمره ، وأن تقوم على تطبيق أحكام الزكاة الإسلامية ، وتنفيا هذا الجانب الاجتماعي والمالي والاقتصادي من جوانب المنهاج الإسلامي ، وأن تراعي في الوقت ذاته الأحكام الشرعية العامة ، وفي ذلك مالا يخفي من الخير والبركة ومن تطهير النفوس وتزكيتها وغاء الأموال ( تطهرهم وتزكيهم بها ) (۱) { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) (۱) ومن توثيق عرى التراحم والتكافل وتنظيم الضمان الاجتماعي الإسلامي .

<sup>(</sup>١) الخراج : ص ٩٥ ، نقلا عن بحث الشيخ عبد الرحمن حسن وزميليه .

- (۲) أن الهدف من قيام المؤسسة تحديد جهة عامة مؤتمنة متخصصة يمكن الأصحاب الأموال أن يطمئنوا لها ويثقوا بها ، ويؤدوا إليها زكاة أموالهم بصفة منتظمة ، وهم يعلمون أن هذه الزكاة تدفع إلى جهة عامة ذات أمانة ودين ، وذات خبرة واستقلال ، وأنها ستصل إلى أحق الناس وأولاهم ، أو ستصرف على المصالح العامة الشرعية الجديرة بها ، وأن هذه الجهة العامة سوف تعنى بالدعوة للزكاة والنوعية بها وبالبحث العلمي والتشريعي في الشئون المتعلقة بها .
- (٣) يضغى القانون على هذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون لها من يمثلها وينوب عنها فى التصرفات القانونية وفى التقاضى ، ويخولها القانون وضع موازنة لإيراداتها ومصروفاتها وسلطة تلقى إقرارات الزكاة من أصحاب الأموال ، وحساب هذه الزكاة وتحصيلها بالطرق القانونية ، كما يتضمن القانون الإجراءات والضمانات الكفيلة بحسن الجباية ، وبحسن التصرف فى الأموال كذلك .
- (٤) وفى ظل الاستقلال المالى والإدارى الذى يكفله القانون لهذه المؤسسة العامة ، تخصص الإيرادات المحصلة من الزكاة لأبواب من الإنفاق العام معينة هى مصارف الزكاة الشرعية . دون غيرها . ولا يجوز للحكومة أن تأخذ من حصيلة الزكاة لتكملة كل أو بعض أبواب الإنفاق العام . مثلا . سواء كان ذلك الأخذ بطريق التخصيص أو القرض أو غيرها .

إن قانون الزكاة يجب أن يحول دون صرف أموال الزكاة في غير المصارف الزكوية الثمانية ، كما يحول دون صرف هذه الأموال دون التزام الضوابط المقررة في القانون ، ومن وراء هذه المصارف والضوابط العقيدة والشريعة والضمانات القضائية . ويجب التنبيه إلى أن المؤسسة ليست مجرد جهاز إدارى للجباية ، بل هي مسئولة عن المصارف أيضا ، أي عن تحقيق أهداف الزكاة ١ . .

(٥)أن المؤسسة العامة للزكاة يمكنها أن تضع خطة لأعمالها ومشروعاتها التى تحقق أهداف الضمان الاجتماعى الإسلامى ، ولها فى سبيل ذلك أن تضمن خطتها إقامة مشروعات استثمارية تعود فائدتها على من يستحقون الزكاة ، وتكون لها عائدات تنمى حصيلة الزكاة ،

إن منافع الزكاة ليست مجرد مبالغ تصرف للفقراء بل قد تكون خدمات

نافعة لهم ، وأماكن عمل تنشأ لمن لا عمل لهم ، وتسهيلات أو منافع عينية للمرضى أو المحتاجين أو المعاقين أو المحرومين . ويجب أن يكون مفهوما أن مؤسسة الزكاة ليست دولة داخل الدولة ، وأنها وإن كان لها استقلال مالى وإدارى لتحقيق الأهداف القانونية ، إلا أنها ليست مستقلة تمام الاستقلال عن محيطها ومجتمعها وظروف أمتها ، ومن ثم فإنه يجب أن تواكب الخطة الزكوية التى تضعها المؤسسة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة في الدولة ، وأن تساعد على أهدافها العامة بشرط أن تتحرى المصلحة الإسلامية ، ولاتخرج على أصول الشريعة .

(٦) متى أنشئت مؤسسات للزكاة فى أقطار عديدة من العالم الإسلامى ، فإن عليها أن تخف إلى نجدة المسلمين فى الملمات ودفع آثار الأخطار والكوارث والكروب عنهم . أينما كانوا .. تحقيقا لمعانى التضامن والتكافل بين أبناء الأمة الإسلامية { إنّ هذه أمتكم أمة واحدة }(١) ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .

هذا وإن حاجة كل دولة من الدول الإسلامية الغنية إلى إنشاء مؤسسة للزكاة (للضمان الاجتماعي الإسلامي) بها ، لاتقل عن حاجة الدول الإسلامية ، غير الغنية ، فالدول الغنية لا تخلومن فقراء ، سواء كانوا من أبنائها أو من المقيمين فيها من المسلمين ، وإن كانوا من غير المتجنسين بجنسيتها ، وكل صاحب مال هو بحاجة إلى تزكية ماله وتطهيره بالزكاة أيا كانت حال الدولة التي ينتمي إليها ، والتضامن الإسلامي يفرض على الدول الغنية مسئولية تنظيم جباية الزكاة فيها لمعاونة شقيقاتها إذا نزلت بهن الويلات ، أو تخلف فيهن مستوى المعيشة لكثير من السكان إلى حد الفقر أو مادونه .

إن ما سلف ذكره من حقائق ، فى الفصل الثانى من هذا الباب عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى المتردى فى بعض الدول الإسلامية ، يفرض على مؤسسات الزكاة فى الدول الإسلامية الأخرى واجبات يجب أن تخف إلى أدائها .

ومن جانب آخر فإن واجبات الدعوة إلى الله ، وأعباء الجهاد في سبيل الله ، والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء / ٩٢ .

حيلة ولا يهتدون سبيلا ، كل ذلك يفرض على الدول الإسلامية ـ أيا كانت ـ أعباء مالية تزيد بزيادة الدخل القومى فى كل دولة منها ، ويفرض بصفة خاصة على كل مؤسسة من مؤسسات الزكاة فى هذه الدول نصيبا فى نفقات الدعوة والدفاع والجهاد ـ الإسلامى المشترك ـ يتناسب مع حصيلة الزكاة لدى كل منها ، ومع الجزء من هذه الحصيلة المخصص للإنفاق على { المؤلفة قلوبهم } و { فى سبيل الله } .

(٧) ولابد من التنسيق بين جهود مؤسسات الزكاة أو بيوت مال الزكاة في مختلف الدول الإسلامية ، سواء في النواحي العلمية والعملية ، لا بد من التعاون والتنسيق بينها في مجالات العمل الزكوى للدعوة إلى الله ولتأليف القلوب على الدين ، ولإغاثة المنكوبين والمضطهدين من المسلمين . يجب التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بهذه المجالات حتى نتلافي ازدواج الصرف في ناحية من النواحي ، مع الحرمان في جانب آخر من جوانب الاستحقاق .

فى غياب التنسيق بين مؤسسات أو بيوت مال الزكاة فى الدول الغنية قد تتجه عناية هذه المؤسسات أو البيوت ـ كلها أو كثير منها ـ إلى الإنفاق على الفقراء فى قطر إسلامى معين مع إهمال الفقراء فى قطر إسلامى آخر ، وقد تتنبه أكثر من مؤسسة عامة للزكاة ( فى أكثر من دولة إسلامية ) إلى إعانة الأقلية الإسلامية الفقيرة أو الجاهلة فى قطر بذاته ، ولا تلقى بالأ للأقلية المستحقة للزكاة فى قطر آخر .

وهكذا .. يكن أن تتعدد الأمثلة .. التي تشير إلى شدة حاجة الأمة الإسلامية إلى بيوت مال للزكاة ، تتعاون وتتضافر جهودها ، وتنسق العمل فيما بينها ، مادامت غايتها ( في سبيل الله ) ، وسبيل الله في الإسلام واحدة .. وأما كيف يتم التنسيق والتعاون بين مؤسسات وبيوت مال الزكاة ، فيمكن أن يخطط لذلك من خلال اتحاد عام لهذه المؤسسات أو بيوت المال أو رابطة تجمع بينها .. إن ثمة اتحادا عاما للمصارف الإسلامية ، واتحادا عاما للإذاعات الإسلامية ، ومؤتمرات تعقد للعلوم الطبية الإسلامية ، ومؤتمر ذلك من مجالات العمل الإسلامي ، وأوجب من ذلك أن ينشأ اتحاد عام ، ومؤتمر دائم ، لبيوت مال الزكاة ، أو مؤسسات الزكاة ، يجمع بينها ، ويعينها على التنسيق والتعاون فيما بينها .

(٨) وليس معنى ذلك أننا نرى أن تكون الأنظمة التى تحكم مؤسسات الزكاة (أو مؤسسات الضمان الاجتماعى الإسلامى) موحدة ومتماثلة عاما فى كل أقطار العالم الإسلامى، إنه لا بأس بأن تختلف هذه الأنظمة على نحو ما . باختلاف هذه الأقطار، إن هذا الاختلاف متصور وطبيعى نتيجة لاختلاف البيئات والأعراف والعادات والمذاهب الفقهية وأساليب الإدارة والتنظيم المالى والحسابى . غير أن ثمة قدرا لا بد منه ولاغنى عنه من الوحدة والتقارب بين هذه الأنظمة بسبب وحدة مصادر التشريع وبصفة خاصة الكتاب والسنة والتراث الفقهى والحضارى وحتمية التنسيق والتعاون بين أجزاء الأمة الإسلامية الواحدة .

(٩) ينبغى لمؤسسة الزكاة فى كل دولة أن تنشى، فروعا لها فى المحافظات والمدن وغيرها من وحدات الحكم المحلى وبحيث يجرى جمع الزكاة على مستوى البلد والمحافظة ، كما يجرى من حيث المبدأ صرف نصيب الفقراء والمساكين محليا وإلا فى الحالات التى يتقرر فيها نقل هذا النصيب أو جزء منه من البلد الذى جمعت فيه الزكاة إلى بلد آخر بمراعاة الضوابط الشرعية لنقل ذلك النصيب من الزكاة ، أو فى الحالات التى يرى فيها أهل الشورى لمؤسسة الزكاة أولوية الإنفاق على غير الفقراء والمساكين أو على مشروع قومى زكوى ، أو مشروع تعود فائدته على أكثر من بلد أو أكثر من محافظة .

(١٠) يمكن أن يتضمن مشروع قانون الزكاة في أى دولة إسلامية نصوصا ، تخول المؤسسة العامة للزكاة أو بيت مال الزكاة إمكان التدرج في تطبيق أحكامه ، فمن الممكن مثلا أن تبدأ المؤسسة وفروعها بحملات للتوعية بشئون الزكاة بالأحاديث والمقالات والنشرات والكتيبات وبسائر وسائل الإعلام : الإذاعة والتلفزيون والصحف . ثم تتلقى الزكاة من أصحاب الأموال . بصفة مؤقتة ومرحلية .. بدون إجبار ، وذلك مع استمرار التوعية والإعلام وبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها فيها وحساب الزكاة الواجبة حسابا صحيحاً وبيان المستحقين ، وتعمل المؤسسة على استكمال أنظمتها ولوائحها وأجهزتها المالية والإدارية ، ثم تنتقل إلى مرحلة الجباية الإجبارية للزكاة في أنواع محددة من الأموال .

وتلى ذلك المرحلة التى تجبى فيها الزكاة جبرا من المناطق كافة ومن جميع الأموالالتى تجب فيها ، سواء فى ذلك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ،

وصرف حصيلة الزكاة في مصارفها الشرعية ...

(۱۱) إن أحكام الزكاة ليست أحكام شريعة جامدة . بل هى أحكام شريعة مرنة تتسع لمسايرة التطورات ، ولمواجهة ما يجد من أحداث وأوضاع بلا حرج ، وبلا ضرار ، وبدون تفريط فى حق الله وحقوق الفقراء .

يجب أن تعانق هذه الحقيقة قانون الزكاة وأنظمة مؤسسة الزكاة ولوائحها وقراراتها التفسيرية وإدارة شئونها .

(۱۲) كما يجب بناء على ما سلف ذكره أن يكون الأشخاص القائمون على مؤسسة الزكاة وأهل الشورى لها ، مختارين من ذوى الأمانة فى الدين والقوة فى الخلق ، على أن يتميزوا فى الوقت ذاته بالمرونة وسعة الأفق .

ألا ترى يا أخى القارى، إلى ما ورد فى كتاب الخراج لأبى يوسف ، حيث يقول لولى أمر المسلمين « مُرْ يَا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة ، عفيف ناصح ، مأمون عليك وعلى رعيتك ، فَولَه جمع الصدقات فى البلدان ، ومره فليوجه فيها أقواما يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم ، يجمعون إليه صدقات البلدان » .

\* \* \*



# الباب الثاني

# إيرادات المؤسسة العامة للزكاة

نخصص هذا الباب لأحكام التمويل في نظام الزكاة ، فنتكلم عن شروط وجوب الزكاة في المال ثم عن أنواع الأموال والدخول التي تجب فيها الزكاة والملزمين بها وضمانات التمويل ، وإذ لا يتسع المقام للتفصيل الفقهي ولبيان جميع الأحكام بأسانيدها الشرعية . فإننا نكتفي في هذا الباب بالإيجاز والإشارة ، وأقدر من عجز المحيط طاقة المشير ، ولمن أراد البيان المفصل أن يرجع إلى باب الزكاة في موسوعات الفقد القديم منها والحديث .



# الفصل الأول شروط وجوب الزكاة في المال

يشترط في المال ـ كي تجب فيه الزكاة : (١١)

أ .. أن يكون مالا ناميا أو قابلا للنماء .

ب . أن يكون بالغا النصاب .

جـ أن يكون فائضا عن الحاجات الضرورية لصاحبه وغير متعلق باستعماله لشخصر.

د \_ ألا يكون بذمة المالك للمال دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب .

هـ .. أن يحول عليه الحول ، أي أن تمضى سنة والمال في ملك صاحبه ،

و ـ أن يكون موجودا في إقليم الدولة .

وفيما يلى بيان لهذه الشروط العامة :

(١) فأما أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء ، وكما يقول الفقهاء ، ناميا بالفعل أو بالقوة ، فذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم ، في بيانه لأحكام الزكاة أوجب الزكاة في الأموال النامية المغلة مثل النقود والزروع والثمار والأنعام .

والعلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي غاؤها أو إمكانية غائها .. فلم يقصد بفرض الزكاة إنقاص مال المزكى ، بحيث يصبح بتكرار اقتطاع الزكاة من هذا المال فقيرا ، إن الزكاة لا تستهدف إفقار أصحاب الأموال ... إن الزكاة وإن كان وعاؤها هو رأس المال ، كما في النقود والذهب والفضة ، وفي أموال التجارة ، وفي الحيوانات ، إلا أن المستهدف بالزكاة في هذه الأموال ـ النامية أو القابلة للنماء ـ هو الدخل الناتج منها ، أي النماء ، ويبقى الأصل سالما

<sup>(</sup>١) انظر في تفصيل هذه الشروط فقد الزكاة للقرضاوي جا ص ١٢٦ وما بعدها .

لصاحبه ليأتى له بدخل جديد ، وأما فى الزروع والثمار فإن وعاء الزكاة هو المحصول أو الثمر أى هو الدخل أو النماء ذاته .

ولا زكاة فى المال المقتنى المعد للاستعمال الشخصى ، مثل وسيلة الانتقال الشخصية ( دابة الركوب أو السيارة ) ودار السكنى وآلات المحترف وأثاث المنزل ... لأنها ليست مالا ناميا ، ولا قابلا للنماء .

ولا زكاة في مال عقيم بطبيعته كأرض صخرية .

وقد أمرنا أن نستثمر مال اليتيم \_ إذ نحن أوصياء عليه \_ حتى لا تأكله الصدقة (أى الزكاة)، أى حتى لا تقتطع الزكاة من رأس المال فيتناقص، وإنما يعوضها عائد الاستثمار.

وإن من معانى ( الزكاة ) لغة النماء وزيادة الخير .

ولقد جرت سنة الله على أن أخذ الجزء القليل \_ كزكاة \_ من المال النامى المستثمر ليس من شأنه أن ينقص هذا المال ، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ما نقص مال من صدقة ) .

(ب) يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يبلغ مقدارا معينا وهو النصاب ، فالمال الذي لا يبلغ النصاب مال قليل ، ومثل هذا المال القليل لا يزيد عن حاجة صاحبه عادة ، ولا يجعل صاحبه غنيا ، والصدقة لا تكون إلا عن ظهر غني ، « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »(١) أي يكون الإنفاق من المال الفائض عن حاجتهم .

ولقد وضعت الشريعة الإسلامية معيارا موضوعيا للغنى وهو النصاب فَمن بلغ ماله النصاب أو زاد عليه فإنه يعتبر غنيا ، ومن ثم تجب الزكاة في ماله كله ، سواء منه الشق الذي يجاوز النصاب والشق الذي هو دون النصاب . ومن نقص ماله عن ذلك النصاب أو لم يكن له مال ، فلا تجب عليه الزكاة .

النصاب إذن هو الحد الأدنى للغنى المعتبر شرعا ، والذى لا يملك النصاب فقير ، والفقير يجب على المجتمع أن يعينه ، والزكاة لا تؤخذ إلا عن ظهر غنى ، والشريعة تعفى من فريضة الزكاة ذوى المال المحدود والدخل القليل ، وهم الذين لا يملكون الحد الأدنى للغنى ، أى لا يملكون نصاب الزكاة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢١٩.

والنصاب .. في إجمال .. هو عشرون دينارا من الذهب ، وهو مائتا درهم من الفضة ، وهو في الإبل خمس ، وفي البقر ثلاثون بقرة ، وفي الغنم أربعون ، وفي الحبوب والثمار خمسة أوسق ، وسنعرض لذلك بشيء من البيان في الفصل التالى .

غير أنه لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أنك إذا نظرت إلى النصاب الذى تجب الزكاة بتوافره ، أدركت أن الزكاة لا يقتصر وجوبها على ذوى الغنى الكثير والثراء العريض ، بل هى فريضة يشترك فى تحمل أعبائها عامة المسلمين وجمهور الأمة ، متى بلغ مال أى منهم النصاب \_ المذكور \_ أو زاد عليه ، وذلك سواء كانوا من الأغنياء ، أو من متوسطى الثراء ، أو من مستورى الحال ، ومفاد ذلك أن قاعدة قويل الضمان الاجتماعى الإسلامى قاعدة واسعة عريضة ، وأن جمهرة الشعب تعتز بالإسهام فيه (١) .

على أن الناس يختلفون فى مدى إسهامهم فى تمويل الضمان ، وذلك ، طبيعى ، فكلما زاد غنى الإنسان زادت مسئوليته عن المشاركة فى ذلك ، وزاد العبء الذى يجب أن يتحمله فى سبيل التكافل ، فالتمويل فى نظام الزكاة منوط بالقدرة ، حيث تأخذ مؤسسة الزكاة من كل حسب قدرته .

(ج) يجب أن يكون المال فائضا عن الحاجات الأصلية لصاحبه: وهى الحاجات الضرورية التى لا غنى له عنها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونفقة له ولأولاده وزوجته وغيرهم محن يعولهم، أيا كان عددهم، ووسيلة لانتقاله كالسيارة، ومصروفات لعلاجه هو وأسرته. ومن الأموال: المخصصة للحاجات الضرورية كذلك أثاث منزله، وآلات مهنته أو حرفته، وكتب العلم بالنسبة إلى المشتغلين بالعلم، وسند ذلك قول الله تعالى : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو ما فضل عن الحاجة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ).

فوعاء الزكاة هو ما زاد عن حاجات الإنسان الضرورية وحاجات أهله وولده وغيرهم ممن يلتزم بنفقتهم ، ونظام الزكاة نظام يتسم بالعدالة والرحمة ، ولا يستهدف حرمان الناس من حاجاتهم وضرورياتهم ، ولا يلاحق فقراءهم ، ولا

<sup>(</sup>١) اشتراكية الإسلام : د. مصطفى السباعى .

يضيق عليهم .. بل يعفى من الزكاة إعفاء موضوعيا كل من يقل ماله عن الحد الأدنى للغنى وهو النصاب ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعفى \_ بمعيار شخصى \_ كل مال يكون مخصصا لسد الحاجات الأساسية أو الأصلية لصاحبه . وطبيعي أن يختلف ذلك باختلاف الأعباء الشخصية للفرد وأسرته ، فالذي يعول أسرة كبيرة حاجاته الأصلية ( الضرورية ) أكثر \_ بداهة \_ من حاجات الذي يعول أسرة صغيرة ، أو الذي لا يعول إلا نفسه .. والذي يعاني من إعاقة أو مرض مزمن ويحتاج إلى خدمة أو علاج مستمر ، حاجاته أكثر من حاجات الشخص العادى صحيح البدن . ومن هنا يجوز أن يقال إن الحاجات الأصلية تقدر بمعيار شخصى ، إذ يتأثر مدى الإعفاء من الزكاة بسبب الأعباء الشخصية أو العائلية بحالة الشخص والمصروفات الضرورية اللازمة له ولأسرته ، ويختلف مقدار هذا الإعفاء من شخص لآخر . وحتى تنضبط حدود ذلك الإعفاء ينبغى أن يضع التشريع فئات للإعفاء أو درجات ، بحيث يتحدد مقدار ما يعفى ـ للأعباء الشخصية أو العائلية \_ حسب الدرجة أو الفئة التي ينسب الشخص إليها . هذا الإعفاء .. الشخصي أو العائلي . يضاف إلى الشرط الأساسي الموضوعي الخاص بالحد الأدنى وهو النصاب ، والذي يتحدد بطريقة موضوعية لا تختلف باختلاف الأشخاص ، وإن كانت قد تختلف باختلاف نوع المال الذي هو ( وعاء الزكاة ) ، وكل من يقل ماله عن النصاب لا تستحق عليه زكاة .

من ذلك نلاحظ أن الإعفاء \_ أو عدم الخضوع \_ في نظام تمويل الزكاة ، يقوم على أسس عادلة حيث يستجيب للاعتبارات الموضوعية والشخصية \_ معا \_ .

وغنى عن البيان أن إخراج المال اللازم لحاجات الإنسان من نطاق الخضوع لفريضة الزكاة يتطلب أن تكون تلك الحاجات ضرورية لا غنى له عنها ، وهذه الحاجات وإن جاز أن تختلف أو تتفاوت بين شخص وشخص ، وبين أسرة وأسرة ، إلا أن الاختلاف فيها والتفاوت بشأنها لا يتصور أن يكون شديدا ، ذلك أن الحاجات الضرورية للإنسان لا تختلف اختلافا كثيرا بين شخص وآخر ، وأن الأموال التى تخصص للحاجات الكمالية والترفيهية والتحسينية ولشئون الرفاهية والترف ، هى موضع التفاوت الكبير بين الناس ، وهى لا تقف عند حد ، ولا يتصور إخراجها من الوعاء الخاضع للزكاة .

أما الأعباء الضرورية \_ الشخصية والعائلية \_ فإن التباين بشأنها لا يكون \_ في العادة \_ شاسعا ، وهي لا تستعصى على الضبط والتحديد ، بل يمكن وضع تحديد تقريبي لهذه الأعباء وحدودها ، مع تصور مدى الاختلاف والتفاوت في

الحاجات الضرورية بين الناس ، بحيث تتضمن اللوائح التى تصدر تنفيذا لقانون الزكاة قيمة الأعباء والحاجات الضرورية التى تعفى بالنسبة لكل فئة من فئات أصحاب الأموال والدخول ، على أن تؤخذ فى الاعتبار حالة الشخص الصحية ، وعدد أفراد أسرته ، ووضعه الثقافى والمهنى ، وغير ذلك من الاعتبارات التى تحدد على أساسها حاجاته الأصلية ( الضرورية ) ، وذلك من قبيل تيسير حساب هذه الأعباء الشخصية والعائلية وضبطها .

(د) ألا يكون بذمة المالك دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب ، فصاحب المال المدين بمثل هذا الدين هو في الحقيقة معسر وليس غنيا ، وسداد الديون حاجة أساسية لا مفر من قضائها ، وتخصم هذه الديون من أموال الممول وأصوله .

(هـ) أن يكون قد مضى على المال ـ البالغ النصاب وهو فى ملك صاحبه حول ، أى سنة ، وهى اثنا عشر شهرا قمريا .

فإذا زالت ملكية صاحب المال بعد شهر أو أشهر ، فلا تجب فيه الزكاة ، ويشترط مضى الحول فى زكاة الذهب والفضة والنقود عامة ، وأموال التجارة ، والحيوانات ، إذ أن مضى السنة على تملك هذه الأموال مظنة تحقق الربح والنماء في المغنى لابن قدامة ( أن هذه الأموال مرصدة للنماء والربح ، واعتبر الحيول لأنه مظنة النماء ، وليكون إخراج الزكاة من الربح ، فإنه أسهل وأيسر ، ولكي لا يقضى تعاقب الوجوب فى الزمن الواحد مرات إلى نفاد المال ) .

وإذا كان علم المالية العامة لم يتوصل إلى تثبيت مبدأ (سنوية الضريبة) إلا في العصر الحديث ، فإن فريضة الزكاة في النقود والثروة التجارية والحيوانية مشروطة بمضى ( السنة ) على ملكية المال البالغ النصاب ، وذلك منذ شرعت الزكاة قبل أربعة عشر قرنا .

إن الشريعة الإسلامية تقوم أحكامها المتعلقة بالزكاة على مبادى، عدالة التمويل ، والرفق بأصحاب الأموال ، وإتاحة الفرصة الكافية لهم للتنمية والاستثمار ، وحفزهم على ألا يبقوا أموالهم عاطلة صامتة .

وهذه الفريضة تستهدف \_ في الواقع \_ نماء المال ونتاجه وربحه الذي تحقق على مدار العام ، وإن كان سعرها ( ٢٠٥٪ مثلا ) ينصب على رأس المال ،

وذلك لأن معرفة رأس المال وتحديده أيسر من التفتيش عن الربح للتوصل إلى معرفته وتحديده على مدار السنة ، فلم تعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه ، أو لصعوبة ضبطه .

هذه الشريعة التى واكبت بداية تطبيقها العصور الوسطى ، فى تاريخ حياة الإنسان ، وظلت أنظمتها قائمة عادلة حتى الآن ، وفريدة متميزة ، لا تلاحق المال كلما انتقل من يد إلى يد ، ولا كلما ظهر فى الأسواق ، ولا كلما احتاج الحاكم إلى الأموال ، ولا كلما دخل المال فى حيازة صاحبه أو فى ملكيته ، وإنما وضعت للتمويل شرطا أساسيا هو أن يكون المال قد استمر فى ملك صاحبه سنة كاملة .

فإذا انتهت أعمال السنة بخسارة للممول ، فكان رأس ماله فى أول الحول خمسة آلاف مثلا وأصبح فى آخر الحول أربعة آلاف ، فلا تؤخذ الزكاة إلا عن الأربعة آلاف ، لأن هذه هى التى حال عليها الحول أى استمرت فى ملكه سنة .

فإذا ذهبت الخسارة بأكثر ماله فأصبح فى آخر العام لا يبلغ ماله \_ الخالى من الديون \_ النصاب ، أو لا يجد ما يواجه به حاجاته الضرورية ، فهو فقير ( أصابت ماله جائحة ) فلا زكاة عليه ، بل يحق له العون الكافى من خزائن الزكاة .

وهكذا فإنك لا تجد وجها لانتقاد الزكاة بأنها فريضة على رأس المال لا على الدخل ، ولا بأنها تؤخذ من المال سواء ربح صاحبه أو خسر .

وثمة خلاف فقهى مشهور فى شأن ( الحول ) ، وما إذا كان الواجب أن يبلغ المال النصاب فى خلال السنة كلها ، أم يكتفى ببلوغه النصاب فى أول السنة الشرفة النصاب فى أول السنة المؤلما ؟

قال أبو حنيفة : يشترط وجود النصاب في أول الحول وفي آخره ، ولا يضر نقص المال عن النصاب في خلال الحول .

وقال جمهور الفقهاء: يشترط وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول ، أي انقطعت المدة فلا تحسب المدة النصاب في لحظة من الخول النصاب بعد ذلك استؤنف الحول من حين اكتمال النصاب .

وقد اقترحنا في مشروع قانون الزكاة \_ الذي نقدمه في الباب الأخير من هذا الكتاب \_ الأخذ برأى الجمهور فهو أيسر للممولين ، وهو يستهدف توافر

النصاب (أى الحد الأدنى للغنى الموجب للزكاة) على نحو ثابت مطرد مستقر خلال السنة كلها. أما إذا ثبت أن الممول يتأرجح ماله \_ أثناء السنة \_ فوق ذلك الحد الأدنى أحيانا وتحته أحيانا أخرى ، فليس ذلك بغنى ، وذلك مذهب مالك الذى أخذ به المشرع الليبى فى قانون الزكاة الصادر سنة ١٩٧١.

أما المشروع المصرى للزكاة المعد سنة ١٩٨٤/٨٣ فقد أخذ في هذا الشأن عذهب أبى حنيفة ويبدو ذلك أيسر للمؤسسة وأنفى للتنازع بشأن حالة الممول خلال السنة.

هذا وشرط الحول لا يشترط فيما يتعلق بزكاة الاستغلال الزراعى ( وأى زكاة أخرى على الدخل تقاس عليها كالزكاة على الدخل من المصانع والعمارات والدخل من كسب العمل ) وذلك لأن الله سبحانه قال فى زكاة الاستغلال الزراعي { وآتوا حقه يوم حصاده  $}^{(1)}$  ألا ترى أن يوم حصاد الحاصلات الزراعية ، أو يوم جنى الثمار البستانية ، هو يوم خير مشهود ، ومن اليسير أن تؤدى فيه الحقوق لأصحابها ، وتدفع الديون ، فما ظنك بحق الله المتعلق بشكره على هذا الزرع والشجر { أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما  $}^{(1)}$  { وما عملته أيديهم أفلا يشكرون  $}^{(0)}$ .

إن الزرع والحصاد قد يتكرر \_ أكثر من مرة \_ فى خلال السنة الواحدة حيث تزرع الأرض محصولين أو ثلاثة ، والجنى قد يتكرر من الزرع ذاته أو الشجر ذاته ، والغراس قد لا يجنى منه ثمر إلا بعد مدة طويلة تجاوز السنة ، لذلك كان عدم اشتراط الحول فى زكاة الزروع والثمار لحكمة العليم الخبير الذى قال { وآتوا حقه يوم حصاده } .

كذلك لا يشترط الحول في المعادن وسائر ما يستخرج من الأرض ، إذ تجب فيه الزكاة باستخراجه .

(و) أن يكون المال موجودا بإقليم الدولة : وذلك شرط طبيعي لوجوب الزكاة في المال ، وهو مقتضى مبدأ إقليمية تطبيق القانون .

فإن كان المال موجودا خارج إقليم الدولة ومملوكا لأحد رعاياها المواطنين الذين

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ١٤١ . (٢) سورة الواقعة / ٦٤ ، ٦٥ . (٣) سورة يس / ٣٥ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تجب عليهم الزكاة ولم يثبت أداء الزكاة عن هذا المال فى الدولة التى يوجد بها ، فينبغى أن ينص تشريع الزكاة على خضوعه لأحكام الزكاة فى الدولة التى ينتمى إليها مالك المال بجنسيته ، وذلك بناء على رابطة الجنسية والرعوية ، وسنعرض لذلك فيما بعد فى الفصل الخاص بالملزمين بأداء الزكاة .

\* \* \*

#### الفصل الثاني

# أنواع الأموال التى نجب فيها الزكاة

جرى الفقهاء على أن الزكاة تؤخذ من أنواع من الأموال هي الآتية :

- ـ الذهب والفضة والنقود عامة .
  - ـ الزروع والثمار .
  - ـ الإبل والبقر والغنم .
- ـ أموال التجارة ( وخالف في ذلك الظاهرية ) .
  - الركاز والمعادن ( وفي ذلك تفصيل ) .

وذلك لأن هذه هي الأموال التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

فهل يقتصر إيجاب الزكاة الآن على هذه الأنواع من الأموال أم تجب الزكاة فيها وفى غيرها من الأموال قياسا عليها ؟ وإلى أى مدى يكون التوسع أو القياس ؟

من الفقها على المعاصرين من يرى أن كل مال نام \_ أو قابل للنماء \_ يصلح لأن يكون وعاء للزكاة منه ، وذلك لأن عمومات القرآن والسنة تثبت أن في كل مال حقا أو زكاة والذين في أموالهم حق معلوم } { خذ من أموالهم صدقة } « إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة » « أدوا زكاة أموالكم » ، من غير أن يفصل بين مال ومال في ذلك كله ، ولأن كل غنى هو بحاجة إلى أن يتزكى بالبذل والإنفاق ، ولأن كل مال هو في حاجة إلى أن يتطهر مما قد يشوبه من شبهات أثناء كسبه ، وقد شرعت الزكاة لسد حاجة الفقراء ولإقامة المصالح العامة للمسلمين ، وذلك واجب على كل ذي مال ، ومن المستبعد أن يكون الشارع قد قصد إلقاء عبء ذلك على من على نصابا من غنم أو إبل أو شعير ، ثم يعفى منه كبار ذلك على من على من على من على منه عنه أو إبل أو شعير ، ثم يعفى منه كبار

الرأسماليين ، مثل أصحاب المصانع والعمارات وذوى المهن والوظائف ... ولذلك فإنه ينبغى قياس كل مال نام على الأموال التى أخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الزكاة (١) .

كذلك يتجه الإمام الشيخ محمود شلتوت إلى التوسع وإطلاق كلمة (أموال)، ويعلن ضيقه بكثرة الخلافات الفقهية، في شأن الأموال التي تجب فيها الزكاة (كم يضيق صدري حينما أرى مجال الخلاف بين الأثمة في تطبيق هذه الفريضة يتسع على النحو الذي نراه في كتب الفقه والأحكام ... هذا يزكي مال الصبي والمجنون وذاك لا يزكيه، وهذا يزكي كل ما يستنبته الإنسان من الأرض وذلك لا يزكي إلا نوعا أو ثمرة خاصة، وهذا يزكي الدين وذاك لا يزكيه، هذا يزكي عروض التجارة وذاك لا يزكيها، هذا يزكي حلى النساء وذاك لا يزكيه، هذا يزكي عروض التجارة وذاك لا يشترط .. هذا وهذا، ... إلى آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته وما لا تجب، وفيما تصرف فيه الزكاة ومالا تصرف . ولا يخفي على أحد معني كلمة (أموال) فالذهب والفضة والنقد التعاملي كيفما يكون والزروع والثمار والمواشي وعروض التجارة وكل ما يتموله الإنسان في هذه الحياة أموال) (٢).

وفى البحث المقدم إلى حلقة الدراسات الاجتماعية من الأساتذة عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف \_ والذى سلفت الإشارة إليه \_ جاء ما يلى :

« اتفق الفقهاء على أن النصوص الواردة في الزكاة من حيث أموالها معللة وليست أمورا تعبدية .. ولم يقم دليل على أنها تعبدية .. واتفقوا على أن العلة في فرضية الزكاة في الأموال المذكورة هو نماؤها بالفعل أو بالقوة ، فالأرض مال نام مغل ، والماشية كذلك ونماؤهما طبيعي ، وعروض التجارة مال نام وإن كان نماؤه صناعيا ، والنقود مال نام بالقوة . ويتطبيق هذه العلة التي استنبطها الفقهاء وانعقد الإجماع على أنها العلة للفريضة في الأموال التي أثر عن النبي فرض الزكاة فيها ، فقد قسموا الأموال ثلاثة أقسام :

١- أموال تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية ، وهذه لا زكاة فيها باتفاق .
 ٢- أموال تقتنى رجاء الربح بسببها وفيها زكاة باتفاق ، ومنها الأموال التى أخذ الرسول منها الزكاة وهى الأصل الذى يقاس عليه غيره من الأموال الأخرى

<sup>(</sup>١) فقه الزكاة : جـ١ ص ١٤٨ . (٢) الإسلام عقيدة وشريعة : ص ٩٨ .

التي تشابهها في النماء .

٣- الأموال التى تتردد بين النماء وإشباع الحاجة الشخصية كالحلى والماشية التى تتخذ للعمل والنماء معا ، وهذا القسم اختلفوا فيه ففريق أوجب فيه الزكاة ولا حظ فيه جانب النماء ( أبو حنيفة في الحلى ، ومالك في الماشية العاملة ) . وفريق لم يقرر فيها الزكاة ، لأنه رآها خرجت من النماء وجعلت لإشباع الحاجة الشخصية .

وتطبيق هذا التقسيم على عصرنا ينتهى بنا لا محالة إلى أن ندخل فى أموال الزكاة أموالا هى الآن مغلة نامية بالفعل لم تكن معروفة بالنماء والاستغلال فى عصر الاستنباط الفقهى وهى:

أ ـ أدوات الصناعة ( المصانع ) .

ب ـ العمائر المعدة للاستغلال .

ج ـ الأسهم والسندات .

د \_ إيراد رؤوس الأموال وكسب العمل « والمهن الحرة » . انتهى .

والرأى في هذا الشأن ينبغى أن يكون لاجتهاد جماعى تضطلع به هيئة الشورى التي تشكل وقارس اختصاصها ، أما الآن فإننا نتجه إلى نوع من الترسع ولكن ( بقدر ) في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة آخذين بالأساس الذي بينه الأساتذة الثلاثة في حلقة الدراسات الاجتماعية ، ونؤثر ألا تفسر كلمة ( أموال ) على عمومها وإطلاقها في مشروع قانون الزكاة الذي نقترحه فذلك تفسير لا يتفق مع سنة التدرج في التشريع ، والأوفق أن يقتصر إيجاب الزكاة على ( الأموال النامية التي ينص عليها القانون ) .

ونقول كلمة موجزة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة ( ونحيل في شأن التفصيل إلى مطولات الفقه في مختلف المذاهب ، وإلى الكتب الحديثة في الزكاة وأهمها فقه الزكاة للقرضاوي ) .

### الذهب والفضة والنقود:

الزكاة واجبة في الذهب والفضة ، سواء كانا نقودا أو سبائك أو غير ذلك ، متى بلغ المقدار المملوك من أى منهما النصاب ، وحال عليه الحول ، وكان فارغا عن الدين وفائضا عن الحاجات الأصلية . وقيمة الزكاة فيها ٢٠٥٪ من المال .

عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس عليك

شىء حتى يكون لك عشرون دينارا . فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار . فما زاد فبحساب ذلك ، وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) . رواه أحمد وأبو داود والبيهقى -

وعن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما درهم . وليس فسى تسعين ومائة شسىء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم )(١).

وقد خص رسول الله الذهب والفضة لأن النقود كانت تسك منهما ، وأما الآن وأكثر النقود ورقية ، فإن العلماء المحدثين انتهوا إلى أن أوراق النقد تجب فيها الزكاة ، فما هو نصاب الذهب والفضة والنقود عامة ؟

نصاب الفضة مائتا درهم ( . . ۲ درهم ) . وهذا مجمع عليه لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام ، فكم يساوى هذا النصاب الآن ؟ جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن المائتي درهم من الفضة تساوى  $\frac{V}{\eta}$  7 وقرشا مصريا ، وقال صاحب فقه السنة ( ج ١ ص ٢٨٧ ) إنها تساوى  $\frac{V}{\eta}$  7 ريالا ، أي  $\frac{V}{\eta}$  000 قرشا مصريا ، وأجرى الأستاذ القرضاوى بحثا دقيقا انتهى فيه إلى أن المائتي درهم من الفضة كان وزنها 000 جراما ، وهذا القدر من معدن الفضة يقع في ٢ . . 00 ريال مصري ، وهذه تساوى ٤ . . ١٨٨ قرشا مصريا .

ثمة إذن تفاوت كبير بين نصاب الفضة (حوالى ١٢ ج. م) وبين نصاب الذهب (حوالى ٢٥٥ ج. م) ، فكيف يكون للزكاة نصابان مختلفان هذا الاختلاف البين الكبير ؟ وما هو نصاب النقود الآن وكيف يتحدد ؟ مع العلم بأن النصاب هو الحد الأدنى للغنى ولو استبقينا النصابين لكان مؤدى ذلك أن يكون بعض المكلفين غنيا حسب نصاب الفضة وفقيرا بنصاب الذهب !

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن .

إنه لما كانت الأحاديث والآثار لم تقصد نصابين مختلفين لزكاة النقود ، وإنما قصدت نصابا واحدا ، إذ كان الدينار الذهبى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يساوى عشرة دراهم فضة ، فإن العشرين دينارا ذهبيا كانت تساوى مائتى درهم فضة .

ولما كانت العملة الورقية هي السائدة الآن في التعامل ـ ولا شك في وجوب الزكاة في النقود الورقية ـ فإن عصرنا لا يحتمل أن يكون للنقود نصابان مختلفان ، نصاب على أساس الذهب ونصاب آخر مختلف عنه قاما على أساس الفضة ، فعلى أي الأساسين نحدد نصاب النقود ؟ أي ما هو الحد الأدنى للغني الموجب لزكاة النقود ؟

قيل نحده بالفضة ؛ لأن نصاب الفضة مجمع عليه ، وثابت بالسنة الصحيحة المشهورة ، ولأن التقدير بالفضة يجعل النصاب منخفضا ، فهو أنفع للفقراء ، إذ يزيد من عدد الملزمين بزكاة النقود .

واختار الأساتذة محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن والدكتور يوسف القرضاوى ، تقدير النصاب الموحد بالذهب ، لأن الذهب استمرت قيمته ثابتة إلى حد بعيد ، ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة ، ولأنه بالمقارنة نجد أن نصاب الذهب هو الذى يقارب فى قيمته ـ فى هذا العصر ـ نصاب الإبل ( خمس من الإبل ) ونصاب الغنم ( وهو أربعون ) ، وقد انتهى مجمع البحوث الإسلامية فى مؤقره الثانى إلى تقويم نصاب الزكاة فى النقود والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس الذهب ، فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة ، وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره (١١) .

ونحن نوافق على النتيجة الأخيرة ونرى مع الأساتذة المذكورين أن يكون لزكاة النقود \_ وعروض التجارة \_ نصاب واحد يحسب على أساس الذهب ، وإن كنا نخالفهم في تسبيب الرأى ، فقد قالوا إن الذهب استمرت قيمته ثابتة ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة ، والحاصل أنها قد اختلف باختلاف الأزمنة ، والسبب في اختيار نصاب الذهب \_ دون غيره \_ هو أن

<sup>(</sup>۱) انظر الزكاة : بحث للأستاذ أبى زهرة ، مقدم لمجمع البحوث الإسلامية ، قرارات المؤتمر الثانى في المجمع المذكور ، فقد الزكاة \_ القرضاوى جـ١ ص ٢٦٣ ومابعدها ، حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية ص ٢٣٨ .

الذهب هو المعدن النفيس الذي يتخذ رصيداً وغطاء ـ ولو بصفة جزئية ـ لأوراق النقد التي تصدرها أية دولة في العالم ، وهو الذي تقوم على أساسه قيمة النقود الورقية ، وهو بثابة العملة الدولية والمعيار الذي تقاس به نقود العالم وتنسب قيمتها إليه ، وإن كان ذلك لا يمنع من تغير قيمته بين زمن وآخر بوصفه سلعة من السلع في الأسواق .

وقد نص قانون الزكاة الليبي ( رقم ٨٩ لسنة ١٩٧١ ) في المادة ٥ منه ، على أن نصاب النقود هو نصاب الذهب .

كذلك نص مشروع قانون الزكاة الذى أعد فى مصر (سنة ١٩٤٨) على أن النصاب فى زكاة النقود والبنكنوت هو نصاب الذهب (مادة ٢).

وتأخذ حكم النقود فيما يتعلق بوجوب الزكاة وأحكامها الصكوك والسندات والودائع النقدية والأسهم والحصص والشهادات ذات القيمة النقدية .

وقد رأينا في مشروع قانون الزكاة المعد حديثا في جمهورية مصر العربية (سنة  $\Lambda \Lambda = \Lambda \Lambda \Lambda = 0$ ) نصا \_ في المادة  $\Lambda = 0$  أن يكون النصاب في الأموال الأخرى (غير الذهب والفضة) هو ما بلغت قيمته نصاب الذهب (أي  $\Lambda = 0$  جرام من الذهب) أو نصاب الفضة (أي  $\Lambda = 0$  جرام من الفضة) أيهما أنفع للمستحقين ، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد قيمته بالنقد المتداول في أول رمضان من كل سنة .

ويلاحظ على ذلك النص أن الأنفع للمستحقين للزكاة هو أن تحسب الزكاة على أساس نصاب الفضة ، فتقدير النصاب بها يجعله منخفضا ، ويزيد .. من ثم .. عدد الملزمين بزكاة النقود ، ويكثر حصيلة هذه الزكاة ، فهو أنفع للفقراء بلا شك ولا خلاف .. فلا محل في الصياغة لهذا التخيير بين النصابين ! وما زلنا نرى أن يكون ثمة نصاب واحد ، وأن يقدر هذا النصاب بالذهب وذلك للأسباب التي أسلفناها ، ولا محل للتردد بين نصابين مختلفين : نصاب الذهب ونصاب الفضة ، فالنصاب واحد وهو معيار الغني ، ومعيار الغني لا يتعدد ! .

### الحلي:

هل تجب الزكاة في الحلى من الذهب والفضة ؟

وهل تجب في الحلى من الماس واللؤلؤ وغيرهما من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

أما حلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة \_ غير الذهب والفضة \_ فقد قال الفقهاء لا تجب فيه الزكاة .

وأما حلى الذهب والفضة فرأى الشافعى ، ومالك وأحمد لا زكاة فيه إلا إذا كان من الحلى المحرم استعماله ، وقد أخذ بمذهب مالك ( وجمهور الفقهاء ) القانون الليبى ، إذ نص على أنه لا تجب الزكاة فى الحلى المتخذ للزينة ، ويزكى الحلى المحرم استعماله أو اقتناؤه ( المادتان ١٨ و ١٩ من قانون الزكاة الليبى ) .

ورأى أبو حنيفة وجوب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة ، وآخذ بهذا المذهب المشروع المصرى المعدّ فى سنة ١٩٤٨ ، وأما مشروع قانون الزكاة المعدّ فى مصر سنة ١٩٨٣ ، فقد أوجب الزكاة فى الحلى واستثنى من ذلك حلى المرأة المتخذ للزينة المعتادة (المادة ٥).

وقد جرى مشروع قانون الزكاة المقترح ـ فى هذا الكتاب ـ على أساس أن اتخاذ الحلى للزينة أمر اعتاده الناس وتعارفوا عليه ، فهو ما دام يستعمل لهذا الغرض مال غير نام ، بل هو مال مقتنى معد للاستعمال الشخصى يسد حاجة إنسانية معتادة متعارفا عليها ، فلا زكاة فيه مادام فى الحدود المعتادة للزينة ، أما إذا كان الحلى تجاوز قيمته الحدود المعتادة للزينة التى تتفق مع حالة أصحابه ، أو كان قد اتخذ للكنز أو الادخار أو للتجارة ، أو كان القصد من اقتنائه التهرب من أداء الزكاة الواجبة عن النقود ، أو كان من الحلى المحرم استعماله ، وكذلك أوانى الذهب والفضة ، فذلك تجب فيه الزكاة .

ولا نرى فرقا بين أن يكون الحلى من الذهب والفضة وبين أن يكون من الماس واللؤلؤ والبلاتين وغيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ، فالتفرقة لا سند لها ... وكثيرا ما يكون الحلى من هذه المعادن والأحجار أغلى وأثمن .

هذه إشارة موجزة بشأن زكاة الحلى ، ولمن أراد البيان والتفصيل أن يرجع إلى كتب الفقد في هذا الباب .

## أموال التجارة:

جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة ، لحديث رواه سمرة بن جندب قال : « إن النبي صلى

الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع »(١) ، وقد أمر عمر بن الخطاب تاجر أدم وجعاب بأداء زكاة تجارته ، ولأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق ، وهى الذهب والفضة والزروع والثمار والأنعام ، وخالف ابن حزم وغيره من فقهاء الظاهرية فقالوا لا زكاة فى أموال التجارة .

والفقهاء المحدثون جميعا يوجبون الزكاة فى أموال التجارة ، ومنهم الشيخ رشيد رضا الذى عرض مقاصد الزكاة وتساءل هل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربا تكون معظم ثروة الأمة فى أيديهم ؟

وقد انتهى مجمع البحوث الإسلامية \_ في مصر \_ إلى إيجاب الزكاة في التجارة .

والنصاب في أموال التجارة هو نصاب الذهب ، وذلك على نحو ما سلف بيانه في الكلام عن زكاة النقود .

ويشترط أن يحول على المال الحول .

وتؤخذ الزكاة من أموال التجارة بمقدار ٢,٥٪ ٪

وفى لائحة الزكاة رقم ٣٩٣ الصادرة فى المملكة العربية السعودية نص على أن ( تعتبر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التى تدخل على الأفراد والشركات خاضعة للزكاة بمقتضى نصوص الأحكام الشرعية فيها ) ، فالزكاة واجبة فى السعودية فى أموال التجارة وفى أرباحها ومكاسبها .

وفى مصر نص مشروع قانون الزكاة \_ الذى أعد سنة ١٩٤٨ \_ على أن تؤدى الزكاة من رؤوس أموال الشركات \_ تجارية كانت أو صناعية \_ ومن عروض التجارة \_ وحدد هذا المشروع النصاب فى أموال التجارة بنصاب الذهب .

وفسى ليبيا نص قانون الزكاة الصادر سنة ١٩٧١ فى المادة ٦ منه على أن ( تجب الزكاة فى مال التاجر .. ) ، وأن النصاب المشترط فى هذا المال هو نصاب الذهب .

وقد نص في مشروع قانون الزكاة الذي نقترحه \_ وهو مرافق لهذا البحث \_

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والبيهقى .

على أخذ الزكاة من أموال التجارة ، وعلى أن النصاب فيها هو نصاب الذهب ـ وأن المقدار ٢,٥ ٪ بشرط حولان الحول .

# غير أن ثمة ما يستوقف النظر ويدعو إلى البحث :

- (أ) فالتجارة على عهد رسول الله وأصحابه والتابعين كانت تتمثل فى صورة واحدة هى شراء البضائع ( المنقولات ) لأجل بيعها بقصد الربح من فرق الثمن ، أما الآن فقد تعددت صور العمليات التجارية ، فأصبح منها الأعمال المصرفية ، وأعمال النقل البرى والبحرى والجوى للأشخاص والبضائع ، وأعمال المقاولات ، والتأمين ، والسمسرة ، والوساطة ، والأعمال الصناعية ، وتقديم الحدمات الفندقية والسياحية ، وغير ذلك من الأعمال التجارية التى لم يرها الفقهاء الأقدمون ـ وليس من المعقول أن تبقى هذه الأعمال ـ على ما لها من أهمية كبرى فى الحياة الاقتصادية الحديثة ـ بمنأى عن الخضوع لفريضة الزكاة .. سواء كانت زكاة على رأس المال ( فى تصور شامل لزكاة التجارة ) أو كانت زكاة على الدخل ( قياسا على زكاة دخل الاستغلال الزراعى ) ... وسنعرض للموضوع فيما بعد .
- (ب) وكثير من التجار \_ الآن \_ قد أصبحوا يتجرون ليس فقط فى رؤوس الأموال المحدودة التى يملكونها ، وإغا يتجرون \_ بالإضافة إلى ذلك \_ فى أموال يقترضونها من المصارف ومن غير المصارف بوسائل مختلفة من طرق الائتمان وتسهيلاته التى جدت فى ميادين التجارة .. ولو حاسبتهم مؤسسة الزكاة على رؤوس الأموال التى يملكونها ملكية خالصة لما أحاطت بكسبهم الكبير ، ولا بحجم العمليات التجارية التمى قثل حقيقة نشاطهم الذى تلاحقه ضرائب الدخل .
- (ج) أن مشروع قانون الزكاة المصرى ( لسنة ١٩٨٤/٨٣ ) اكتفى فى شأن زكاة أموال التجارة بقوله فى المادتين ٥ و٦ أن الزكاة تجب فى ( عروض التجارة ) وأنه ( يجرى تقدير عروض التجارة بسعر السوق ) ، وذلك إيجاز شديد لا يتفق مع أهمية أموال التجارة وأرباح التجار وأن معظم ثروة الأمة بأيديهم . . ( كما يقول الأستاد الشيخ رشيد رضا رحمه الله ) .
- (د) وفى المقارنة بين زكاة التجارة وبين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية نرجو الرجوع إلى محاضرة الدكتور أحمد ثابت عويضة ( الإسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة ) سنة ١٩٥٩ .

## الزروع والثمار:

(أ) فى زكاة الزروع والثمار يقصر جمهور الفقها، وجوب الزكاة على بعض أنواع المحصولات والثمار، وهم فى ذلك بين مضيق وموسع، فى حين يرى الإمام أبو حنيفة أن كل ما أخرجت الأرض فيه زكاة سواء كان محصولات زراعية أو كان حدائق فاكهة أو كان غير ذلك \_ وهذا رأى راجح، يؤيده أولا عموم النصوص:

 $\{$  وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده  $\}^{(1)}$   $\{$  ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض  $\}^{(1)}$ .

وحديث رسول الله ( فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) وهو عام يتناول جميع أفراده دون تفرقة بين صنف وآخر .

ويؤيد ذلك ثانيا أنه ليس مقبولا أن نأخذ الزكاة من بعض الحبوب زهيدة الشمن ، ونترك الفواكه والزهور والقطن وغيرها من المحصولات والثمار المرتفعة الأسعار الغزيرة الإنتاج .

وقد أوجب المشروع المصرى المعد سنة ١٩٤٨ الزكاة فى كل ما تنتجه الأرض من مزروعات وما تحمله الأشجار والنخيل من ثمار ، وذلك أخذا بمذهب أبى حنيفة ، كما أوجب المشروع المصرى لسنة ٨٣ ـ ١٩٨٤ الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض ، متى قصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها عادة (مادة ١٠) .

فى حين قصر القانون الليبى الزكاة على الزروع والثمار التى تقدر بالكيل وهيى القمح والشعير والتمور والحبوب ذات الزيوت والبقول ( القطانى السبع ) .

وقد اخترنا مذهب أبى حنيفة في المشروع المقترح للأسباب السالف ذكرها .

(ب) والنصاب في زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق لحديث: ( ليس فيما دون خمسة أوسق مصرية ، فالخمسة أوسق خمسون كيلات مصرية ، فالخمسة أوسق خمسون كيلة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ١٤١ . (٢) سورة البقرة / ٢٦٧ . (٣) متفق عليه .

هذا فيما يتعلق بالمكيلات ، فماذا عن المحاصيل والثمار التى لا تقدر بالكيل ؟ اختلف الفقهاء : فمنهم من قال يعتد فى نصابه بما قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يكال من الحبوب ( أبو يوسف ) ، ومنهم من قال نصابه خمسة أمثال أعلى ما يقدر به نوعه ، فإن كان يقدر بالقناطير ( مثل القطن ) فنصابه خمسة قناطير ( محمد ) ، ومنهم من يرده إلى نصاب النقود .

وهذه مسألة من المسائل الخلافية في الزكاة التي تتطلب نصا تشريعيا يحسم أمرها ، وتلك إحدى مزايا التشريع للزكاة وإقامة مؤسسة عامة تعنى باختيار الأحكام فيها وبيانها ، وقد اقترحنا على أى حال ـ فيما لا يكال خمسة قناطب .

وقد حدد المشروع المصرى السالف ذكره النصاب فى زكاة الزروع بخمسين جنيها ( فى سنة ١٩٤٨ ) وقال واضعوه : إن ذلك المقدار يتقارب مع قيمة النصاب الذى وردت به السنة وهو خمسة أوسق ، ولأن الخمسين جنيها تعد الحد الأدنى فى ذلك العصر لحاجة أسرة تعيش عيشة فوق الفقر ، فأعفوا من وعاء الزكاة الخمسين جنيها الأولى .. ولا أدرى أذلك تحديد للنصاب ؟ والنصاب هو الحد الأدنى للغنى ومن بلغ ماله ( أو دخله من الزرع والثمر ) النصاب أو زاد عليه لا يعفى من تزكية ما دونه ، بل يزكى عن ماله كله ( أو عن دخله كله من الزرع والثمر ) ... أم أن ذلك تحديد لما يعفى لسد الحاجات الضرورية للزارع ؟ أم أن ذلك تحديد لما يعفى لسد الحاجات الضرورية للزارع ؟ أم أن ذلك تحديد لما يعنى عليه المناب الفرورية المناب الفرورية المناب أو أن ذلك المبلغ قَدَّرُوه لمواجهة الأمرين جميعا ؟

(ج) قيمة الزكاة عشر المحصول أو الثمار إذا لم تسق بآلة ، ونصف العشر إذا سقيت بآلة . عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) (١).

(د) وفى الفقد اختلاف على ما إذا كانت الزكاة تجب فى الإيراد الإجمالي أو الصافى ، ونرجح أنه فى حساب وعاء الزكاة تحسب المصاريف الزراعية ، ومااقترضه الزارع من قروض لأجل عمليات الزراعة والحصاد والجنى ، وتخصم من قيمة المحصول أو الثمار ، ويزكى عما بقى .

(ه) ويؤدى الزكاة مالك الأرض إذا كان يتولى الاستغلال الزراعى لنفسه . فإذا كان الذي يزرع الأرض مستأجرا ، فقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

الزكاة تؤخذ من المالك أو من المستأجر ، واختار المشروع المصرى لسنة ١٩٤٨ - والذى سبقت الإشارة إليه - أخذ الزكاة منهما ، وتوزيع عبنها عليهما : فيلزم المالك بأداء نصف عشر الأجرة ( بعد خصم الضرائب ) ، ويلزم المستأجر بأداء نصف العشر من صافى كسبه من الاستغلال الزراعى . ( بعد خصم المصاريف ) وقد اخترنا هذا فى مشروع القانون الذى اقترحناه .

(و) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يوجهون العاملين على الزكاة إلى الخرص أى تقدير المحصول أو الثمر \_ قبل الحصاد أو الجنى \_ مع ترك نسبة منه لأكل صاحبه ( الثلث أو الربع ) ، وهذا التحديد الحكمى أو التقديرى نص عليه مشروع الزكاة المصرى ( ٨٤/٨٣ ) حيث قالت مادته رقم . ١ ( يجوز استثناء خرص الثمار أى تقديرها حكما ، ويقوم بالتقدير خبير مشهود له ، ويخصم من التقدير ثلثه ويتخذ الثلثان أساسا لتحديد المقدار الواجب أداؤه ) .

هذه خلاصة موجزة بشأن زكاة الزروع والثمار ، يعنينا بعدها أن نشير إلى أنها فريضة على الدخل الناتج من الاستغلال الزراعى ، فالمحصول والثمر من طيبات ما رزق الله ومما أخرج الله لنا من الأرض ، فوجب أداء حق الله فيه ، وهذه الزكاة تختلف عن الضريبة المفروضة على العقار ، وكثير من التشريعات لم يفرض بعد ضريبة على الاستغلال الزراعى (١) .

## في زكاة الحيوان:

أوجبت الأحاديث الصحيحة الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، ويشترط لذلك أن تبلغ نصابا ، وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم أربعون ، وأن يحول عليها الحول ، ويشترط كذلك عند جمهور الفقها ، أن تكون سائمة أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام وألا تكون عاملة ، وخالف الإمام مالك والإمام الليث بن سعد وابن حزم فهم يوجبون الزكاة في المواشي مطلقا ، سوا عائت سائمة أو معلوفة ، كما يوجبها مالك سواء كانت عاملة في الحمل والجر وغيرها أو غير عاملة وذلك عملا بأحاديث مطلقة لم يذكر فيها السوم . وعدم اشتراط السوم أكثر اتفاقا مع أوضاع تربية الحيوان في البيئة الزراعية التي لم يعد فيها في الغالب مناطق كلاً مباح للرعي ! .

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد ثابت عويضة في محاضرته « الإسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة » .

وقد جرى قانون الزكاة الليبي على مذهب مالك حيث نص في المادة . ١ منه على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في النعم ، سواء كانت سائمة أو معلوفة ، ووجوب الزكاة في الإبل والبقر العاملة في حرث الأرض أو سقى الزرع ، وقد رجحنا ذلك في المشروع المقترح .

#### وماذا عن غير ذلك من الحيوانات ؟

الخيل: التي يقتنيها المسلم بقصد الاستيلاد والنتاج:

جمهور الفقهاء يرون عدم وجوب الزكاة فيها ، وآبو حنيفة يرى وجوب الزكاة فيها \_ إن كانت سائمة \_ عملا ببعض الأحاديث النبوية وقياسا على الإبل ، فكلاهما حيوان نام ينتفع به ، وآما حديث ( ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة ) فيدل على فرس الركوب والجهاد .

ولقد قال لعمر بعض ولاته: إن بعض الناس يقتنى من الخيل ما يبلغ ثمن الواحد قيمة عشرات من الإبل ، فأمر بأخذ الزكاة منها من باب قياس الأولى ، وفرض فيى كل فرس دينارا أو ربع عشر القيمة ، وهو ما أخذ به أبو حنيفة (۱) ، وفي شأن هذا الثابت عن سيدنا عمر قال الفقهاء الثلاثة : خلاف وحسن وأبو زهرة : إن هذا الخبر يسوغ القياس في أمر الزكاة ، فليست نصوصها غير معللة بل هي تقبل التعدية ، وقد عداها عمر رضى الله عنه فأوجب في الخيل الزكاة لتحقق العلة وهي النماء ، وتبعه في قياسه شيخ القياس أبو حنيفة ، ورأوا أنه إذا كان الخليفة عمر اعتبر النماء هو العلة وتبعه أبو حنيفة فيصح بالتخريج على هذا المنهاج أن نقول : إن الزكاة تجب في كل الحيوانات التي تتخذ للنماء ، وترعى في كلاً مباح ، وبلغت قيمتها النصاب الحيوانات الذهب ، والزكاة فيها بقدار ربع العشر .

وجاء في بحث أبي زهرة السالف ذكره (أنه إذا كان الفقهاء قد ذكروا أن لا زكاة في الخيل والبغال والحمير فلعل الحكمة في ذلك أن الإبل والبقر والغنم كانت تقصد للدر والنسل فتكون الزكاة من غائها ، أما الخيل والبغال والحمير فتتخذ للحاجة فالفرس للجهاد ، والبغل والحمار للحمل ، أما إذا اتخذت للاستغلال أو الاتجار فإن لها نسلا وغاء فعندئذ تجب فيها الزكاة هي وسائر الحيوانات الأخرى ) .

<sup>(</sup>١) البحث المقدم من الشيخ محمد أبو زهرة لمجمع البحوث الإسلامية بشأن الزكاة .

ينبغى إذن الاتفاق على قاعدة هي أن كل الحيوانات التي تتخذ للنماء والاستغلال أو للاتجار تجب فيها الزكاة ، وقد رجحنا ذلك في المشروع المقترح .

### الثروة المعدنية:

يرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن المعادن المستخرجة من الأرض التى تنطبع بالنار ( وهى الفلزات أى المعادن التى تقبل السحب والطرق ) فيها حق واجب ، مقداره الخمس ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفى الركاز الخمس ) ، ومصرفه عندهم مصرف الفىء .

فى حين يرى الإمام أحمد بن حنبل ـ أن المعادن التى يتعلق بها الوجوب هى كل ما خرج من الأرض ، سواء كان جامدا كالذهب والحديد ، أو جاريا كالنفط والقار ، وسواء كان ينطبع بالنار أو لا ينطبع ، والواجب فيها ربع العشر ، ويصرف مصرف الزكاة .

وقد أخذ مشروع القانون المصرى سنة ١٩٤٨ بمذهب أبى حنيفة ، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن ( يؤخذ الخمس مما يستخرج من المناجم والمحاجر وغير ذلك مما يستخرج من الأرض ) .

وقالت مذكرته: إن هذا حصة بيت المال في المعادن المستخرجة ، ولا يشترط فيه حولان الحول ، ولأن آبار الزيت والمناجم والمحاجر تدر الدر الوقير وجب أن يكون المأخوذ منها أكثر مما يؤخذ من غيرها .

ولم يقف ذلك المشروع عند المناجم والمحاجر ، بل أوجب كذلك الخمس فيما يستخرج من البحار والبحيرات والأنهار من أحياء ولآلىء ، وذلك عملا بما رآه أبو يوسف في كتاب الخراج .

وأما القانون الليبى فقد أوجب الزكاة فى المعادن عامة وهى ما استخرج من باطن الأرض سواء أكان ينطبع بالنار أم لا ينطبع ، وسواء كان مائعا أو غير مائع ، والزكاة فيه ربع العشر .

وإذ كنا قد اخترنا في المشروع المقترح الاتجاه الأخير ، وهو مذهب الإمام أحمد ، لعموم قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } (١١) فإن هذه المسألة تتطلب \_ شأن غيرها من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٦٧ .

المسائل الخلافية الهامة في الزكاة \_ ترجيحا واختيارا من جانب المشرعين للزكاة وأهل الشوري والاجتهاد الذين تستعين بأبحاثهم مؤسسة الزكاة إن شاء الله .

#### زكاة استغلال العقارات المبنية:

لم يقرر الفقهاء الأقدمون أخذ زكاة من الدور وسائر العقارات المبنية ، إذ لم تكن هذه العقارات تعد للاستغلال في العصور القديمة ، وإنما كانت الدور تتخذ للحاجة الأصلية وهي السكن ، ولم تكن تستغل إلا في القليل النادر الذي لا حكم له ، أما الآن فالعمارات تقام وتعد للاستغلال فهي مال نام مستغل ، وهي نظير الأرض الزراعية ، بل قد يزيد إيرادها على غلة هذه الأراضي .

ومن أجل ذلك نص مشروع القانون المصرى ( المعد سنة ١٩٤٨ ) على أن الدور والأماكن المعدة للاستغلال يؤدي عنها مستغلها زكاة بنسبة ٥٪ من صافى كسبه منها ( مع إعفاء الخمسين جنيها الأولى ) ، وذلك أسوة بزكاة الاستغلال الزراعي ، إذ ( لا فرق ـ على ما قالت مذكرة المشروع المذكور ـ بين مالك تجيء إليه غلات أرض زراعية ، ومالك تجيء إليه غلات عمارته كل شهر ، ولو أوجبنا الزكاة بإيجاب الله في الأراضي الزراعية ورفعناها عن المستغلات العقارية الأخرى ، لكان ذلك تفريقا بين متماثلين ، وظلما على ملاك الأراضى الزراعية ، ولأدى ذلك إلى أن يفر الملاك من الأراضي إلى اقتناء العمائر ، ومعاذ الله أن يكون شرعه تقريقًا في الحكم بين أمرين متماثلين ، والاختلاف بيننا وبين السادة الفقهاء الأولين هو اختلاف عصر ، فما كانت الدور عندهم مستغلا كعصرنا . ومن الإنصاف أن نقول إن المتأخرين من الفقهاء لاحظوا أن الدور بدأت تستغل بكثرة فلم يتركوها من غير فريضة ، بل جعلوها من عروض التجارة وأخذوا منها ربع العشر من قيمتها كل عام ( ابن عابدين وفتح المعين ) ، ورأينا جعلها كالأراضي الزراعية أقرب إلى العدالة ، واعتبارها من عروض التجارة اعتبار بعيد ، إذ ليست موضع اتجار ، وإغا تقتنى للكسب من غلتها لا للربح من ثمنها ) .....

وفى البحث المقدم إلى حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية ، انتهى الأساتذة عبد الوهاب خلّاف ومحمد أبو زهرة وعبد الرحمن حسن إلى القول بإيجاب الزكاة في العمارات المعدة للاستغلال ، إذ هي أموال نامية

مستغلة ، ومن العدل أن تؤخذ الزكاة من غلاتها ؛ وذلك قياسا على نظيرها ، وهو الأراضى الزراعية ، ويكون مقدار الزكاة العشر من صافى الغلة فإذا لم تمكن معرفة الصافى فتكون الزكاة نصف العشر من الغلة الإجمالية .

وقد رأى الأستاذ أبو زهرة في بحثه عن الزكاة المقدم للمؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية \_ وجوب فرض الزكاة في غلة العمائر بنسبة قدرها . ١٪ من صافى الغلة ، وقال دفاعا عن رأيه : إن ذلك ليس زيادة في أحكام الشرع وليس اجتهادا جديدا ولكن مرده إلى ما يطلق عليه علماء الأصول ( تحقيق المناط ) ، بتعميم الأحكام الخاصة بالزكاة في كل ما تتحقق فيه العلة ، وهو يؤدى إلى أمر حق وعنع أمرا ظالما ، لأنه يؤدى إلى المساواة العادلة بين الناس .. ولا يسوغ أن تجب الزكاة في زرع من يملك فدانين \_ مثلا \_ ويعفى من الزكاة مالك عمارة ضخمة تدر ما يساوى عشرات الأفدنة ... لقد استبحر العمائر تشيد للاستغلال وتدر أضعاف ما تدره الأرض الزراعية ، فكان من المصلحة أن تؤخذ منها زكاة كالأراضى .

وللأسباب التى من أجلها رأوا إيجاب الزكاة فى إيرادات استغلال العقارات المبنية ، نقترح أن يتضمن مشروع قانون الزكاة نصا على ذلك قياسا على الاستغلال الزراعى .

هذا مع العلم بأن مجمع البحوث الإسلامية \_ فى مؤقره الثانسى \_ رأى أن « الزكاة لا تجب فى أعيان العمائر الاستغلالية .. بل تجب الزكاة فى صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول ، وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها ، وتجب الزكاة فى المجموع إذا توافر شرط النصاب وحولان الحول ، ومقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافى الغلة فى نهاية الحول » .

ومفاد ذلك \_ فى الحقيقة \_ أن المجمع لا يرى تزكية إيراد استغلال العقارات المبنية بصفته إيرادا ناتجا من الاستغلال ، وإنما يعتبر هذا الإيراد نقودا تضم إلى ما لدى صاحبها من نقود أخرى ، فإذا بلغ مجموع هذه النقود النصاب ، ومضى عليها الحول ( السنة ) وهى فى ملك صاحبها ، فتزكى زكاة النقود ، لا فرق بينها وبين النقود الآيلة إليه من أى مصدر آخر ، ومؤدى ذلك أن قرار المجمع يرفض إنشاء قاعدة خاصة بشأن زكاة الاستغلال العقارى ، والنتيجة ليست واحدة .. فالنقود من السهل إخفاؤها ، ومن السهل ادعاء صرفها وعدم

مرور السنة عليها ، أما العقار المبنى فإنه قائم ، وليس من اليسير التهرب من زكاة الإيراد الناتج منه ، إذا ما تقررت \_ بالقانون \_ الزكاة في هذا الإيراد .

وقد تضمن القانون الليبي ( ني مادته ٣٤ ) نصا على وجوب الزكاة في

# زكاة الإنتاج الصناعي والاستثمارات المالية الأخرى:

إن الذين يستثمرون أموالهم في المشروعات الصناعية ويكسبون منها دخلا ، ينبغى أن يشاركوا في أعباء الضمان الإسلامي بأن يؤدوا الزكاة . إن المصانع لم تكن معروفة في العصور القديمة ، ولم يرها الفقهاء الأقدمون ، ولذلك لم يقولوا بإيجاب الزكاة فيها ، كل ما كان معروفا هو أدوات الحرفة أو المهنة والمحل المعد لممارسة هذه المهنة أو الحرفة ، وما كانت هذه تعد رأس مال ، وإنما كأنت من الحاجات الضرورية لصاحبها . أما الآن فإن المصنع وآلاته وأجهزته ومواده تشكل رأس مال له أهميته ، وهي مال نام معد للاستغلال والاستثمار ، كما أن عمليات الاستغلال الصناعي هي من الناحيتين الاقتصادية والقانونية أعمال تجارية ، ولا تقتصر الأعمال التجارية الآن على عمليات شراء المنقولات أخرى من الأعمال ، من أهمها النشاط الصناعي أو استثمار الأموال في العمليات الصناعية .

إن المنشآت التجارية المملوكة للأفراد ، وكذلك الشركات التجارية التى تحترف عمليات شراء المنقولات ( البضائع ) لأجل بيعها ، تخضع لزكاة أموال التجارة ، فتؤخذ منها الزكاة بنسبة ٥ . ٢ ٪ من رأس المال ـ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

فهل يقبل أن تعفى من الزكاة المنشآت الصناعية المملوكة للأفراد والشركات الصناعية ، التى تربح من الإنتاج الصناعى ـ الذى تدخل فيه مواد أولية ومواد وسيطة وخبرات وعمل ـ أرباحا أكبر من أرباح التجار الأفراد والشركات التجارية التى تشترى البضائع وتبيعها . . ؟

إن رجال الاقتصاد الحديث يضعون الصناعة فى الذروة من حيث أهمية رؤوس الأموال المستغلة فيها والدخول الناتجة عنها ، ومن حيث أثر الإنتاج فى حجم الاستثمارات ، وفى أحوال المجتمع والعلاقات فيه ، وصلات الدول

بغيرها .. فهل يتفق مع هذه الأهمية أن يتجاهل نظام الزكاة \_ الآن \_ الاستثمارات الصناعية ، وأن يحرم صندوق الزكاة من حق فى ناتج هذه الاستثمارات ؟!

من ناحية أخرى توجد الآن المتشآت المصرفية ، وشركات التأمين ، ومنشآت وشركات للمقاولات ، وأخرى للنقل \_ النقل البرى والبحرى والجوى \_ وللفنادق ، والسياحة وللخبرة والوساطة التجارية ، وغير ذلك من المنشآت والشركات التى لا تتعامل في ( بضائع ) تشتريها وتبيعها ، وإنما تقوم بأعمال تجارية تستهدف منها الربح ، وهي من الناحيتين الاقتصادية والقانونية أعمال تجارية ، ولم يكن لهذه الأنشطة وجود في المجتمعات القديمة ، أو على الأقل لم تكن لها مثل أهميتها الحالية وصورتها الراهنة وأثرها الكبير في الحياة الاقتصادية الحديثة والمعاصرة .

ولما عرض الأمر على مجمع البحوث قال: لا تجب الزكاة في أعيان المصانع والسفن والطائرات وما شابهها ، بل تجب الزكاة في صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول ، وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر النصاب والحول .

ولقد بحث الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة وضع المصانع من حيث الزكاة ورأى وجوب فرض الزكاة في غلتها ( بنسبة عشر صافى الدخل ) ، وذلك قياسا على زكاة الإنتاج الزراعى ، وقال : إن ذلك ليس اجتهادا جديدا ، ولكنه تحقيق للمناط بتعميم الأحكام الخاصة بالزكاة في كل ما تتحقق فيه العلة ، وهو يؤدى إلى أمر حق ويمنع أمرا ظالما ، ويؤدى إلى المساواة العادلة بين الناس .

وتضمن البحث الذي قدمه الأستاذ المذكور مع زميليه الأستاذين خلاف وعبد الرحمن حسن ، أن المصانع لم تكن موجودة قديما ، ولذلك لم يوجب فيها الفقهاء الزكاة ، وأما الآن فهي أموال نامية مستغلة ، ومن العدل أن تؤخذ الزكاة من غلاتها ، وذلك قياسا على نظيرها وهو الأراضي الزراعية ، ورأوا أن يكون مقدار الزكاة عشر صافى الغلة ، فإذا لم يكن معرفة الصافى فتكون الزكاة نصف عشر الغلة الإجمالية .

وقد نصت المادة الثالثة من مشروع قانون الزكاة المصرى لسنة ١٩٤٨ ـ على أن ( تؤدى الزكاة من رءوس الأموال والأسهم وحصص الشركات ، سواء كانت

تجارية أو صناعية ، ومن عروض التجارة ، وذلك فيما زادت قيمته عن اثنى عشر جنيها ذهبا وحال عليها الحول ) .

وبذلك يكون هذا المشروع قد أوجب الزكاة فى رأس المال ـ رأس مال المنشأة أو الشركة ـ سواء كانت شركة تجارية أو صناعية ـ وقالت مذكرته: ( إن نظرة عاجلة إلى ينابيع الثروة فى مصر ترينا أن أكثرها إنتاجا وغلة هى هذه الشركات، فهل يسوغ عقلا أن نعفى ملاك أسهمها ونأخذ من صغار الفلاحين ذوى المورد المحدود ١٤).

والراجح وجوب الزكاة في المصانع ومنشآت المقاولات والنقل والسياحة والفنادق للأسباب السالف ذكرها ، تأييدا للاتجاه الفقهي السليم الذي انتهى إليه الفقهاء الثلاثة المذكورون ، والقائم على القياس المحقق للعدل والمصلحة ، وذلك سواء بالنسبة إلى المصانع ومنشآت الفنادق والسياحة والنقل والملاحة والطيران والمقاولات ... وغيرها .

وقد لفت نظرى فى هذا الاتجاه أن ثمة فتوى شرعية صادرة فى المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٣٩٤/٣/٢٢ ، ومفادها أن ( ما ينتج عن الفنادق من غلة فالزكاة واجبة فيما يتوفر منها ويحول عليه الحول ويبلغ نصابا كوجوبها فى الدخل الناتج من الإيجار أو التشغيل ) ، وليس ذلك إلا لأن العمل الفندقى هو نوع هام من الاستثمارات التجارية .

وجرت اللائحة التنفيذية للزكاة الصادر بها القرار الوزارى رقم ٣٩٣ في المملكة العربية السعودية ، على أن ( تعتبر رؤوس الأموال وغلاتها ، وكل الواردات والأرباح ، والمكاسب التي تدخل على الأفراد والشركات خاضعة للزكاة ، بمقتضى نصوص الأحكام الشرعية فيها ) ، وسوى هذا القرار بين الأرباح والمكاسب التي تدخل على المكلفين السعوديين من مزاولة التجارة والتي تدخل على المكلفين السعوديين من مزاولة التجارة والتي تدخل عليهم من مزاولة الصناعة .

## زكاة كسب العمل:

رأى الفقهاء الثلاثة السالف ذكرهم فى بحثهم المقدم إلى حلقة الدراسات الاجتماعية ، أنه يجب أخذ الزكاة من كسب العمل وإيرادات المهن الحرة ( إن مضى عليه حول وبلغ نصابا ) ، إذ ليس معقولا ولا متمشيا مع حكمة الشريعة أن يعفى من فريضة الزكاة الكسب الكبير والدخل الضخم من العمل والمهن

الحرة في حين تؤخذ الزكاة من كل ما بلغ النصاب من النقود وعروض التجارة .

وبالرجوع إلى الأنظمة السعودية للزكاة نلاحظ \_ فى هذا الصدد \_ أن اللاتحة التنفيذية رقم ٣٩٣ ساوت فى الخضوع للزكاة بين الأرباح الناتجة من مزاولة التجارة والصناعة وبين الأرباح الناتجة من مزاولة أعمال شخصية ، وبناء على ذلك صدر ( تعميم ) من المصلحة المختصة فى ١٩٨٧/٣/٢٠ م بشأن إخضاع أصحاب المهن الحرة للزكاة .

كما أن قانون الزكاة السوداني لسنة ١٩٨٦ أوجب الزكاة في صافى الدخل السنوى للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والحرف ( مادة ٣٠ ) .

تجب الزكاة \_ إذن \_ فى إيرادات المهن الحرة والحرف الحرة وفى كسب الموظفين والعمال من وظائفهم وأعمالهم ، وهذا ماانتهى إليه بحث الأستاذ أبى زهرة وزميليه ، وماانتهى إليه كذلك الأستاذ القرضاوى ، لكن ثمة مسائل قد يختلف عليها فى هذا الصدد : النصاب ، والحول ، والمقدار .

فيما يتعلق بالنصاب نختار لمشروعنا المقترح ما انتهى إليه القرضاوى ، من أن النصاب هنا يتحدد بصافى الدخل السنوى ، فإذا بلغ ذلك الصافى نصاب الذهب وجبت فيه الزكاة (١) .

وأما عن اشتراط مضى الحول على كسب الدخل حتى تجب فيه الزكاة ، فإن الراجح عدم اشتراط ذلك ؛ لأنه ليس فيه حديث ، وقد اختلف فيه الصحابة والتابعون واختلفت المذاهب ، وعدم اشتراط الحول في هذا الكسب ( المال المستفاد ) أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقها ، ويقاس وجوب الزكاة في ذلك على وجوبها في الزرع والثمر ، ولأن اشتراط الحول معناه إعفاء كبار أصحاب الوظائف والمهن من وجوب الزكاة في دخولهم الضخمة ، وقد كان عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان يقتطعون الزكاة من العطاء ( أي من الرواتب ) ويشبه ذلك طريقة التحصيل بالحجز عند المنبع ، وذلك أعون على ضبط أموال الزكاة ().

وفيما يتعلق بالمقدار يقول الأساتذة الثلاثة في بحثهم السالف الإشارة إليه أنه (على ضوء ماقرره النبي من مقادير ، مفرقا بين الثابت والمنقول من الأموال ، نقول تؤخذ الزكاة من رأس المال ( المنقول ) بمقدار ربع عشره ، والثابت تؤخذ من ( غلاته ) بمقدار العشر أونصف العشر )، ومؤدى قولهم هذا (١) فقة الزكاة : الترضاوي : جـ١ ص ٥١٥ .

أنهم يرون أن الزكاة في (كسب) العمل والمهن ربع العشر ، ويوافق على هذا القرضاوي (١)وذلك عملا بعموم النصوص التي أوجبت في النقود ربع العشر وتخفيفا على صاحب الكسب المستفاد من العمل وحده ، واستئناسا بعمل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز .

هذا ولما كان في الفقد الإسلامي خلافات كثيرة بشأن أحكام الزكاة كما سلف ذكره وكان في الحياة الحديثة أنواع من الأموال ، وصور للكسب ، لم تكن معروفة في صدر الإسلام وفي عصور الاجتهاد الفقهي الأولى ، فإن من المزايا المرجوة لقانون الزكاة واللوائح المكملة له والمفسرة له ، أن تتحدد أنواع الأموال وصور الكسب التي تجب فيها الزكاة على نحو واضح ، وأن يختار أهل الشورى الأحكام الملائمة المحققة للعدل والمصلحة ، وتحمل مؤسسة الزكاة الناس عليها ، حتى تحيا الزكاة وتعايش الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة ، وتستمر \_ كما كانت في قرون الإسلام الأولى \_ نظاما عبقريا عملاقا متجددا ، يكفل التمويل الخصيب العظيم لمنافع وخدمات الضمان الاجتماعي الإسلامي .

هذا ومن حسنات قانون الزكاة السودانى الصادر سنة ١٩٨٦ أنه أوجب ـ فى مادته رقم ٢٩ ـ الزكاة فى ( الأموال النامية) التى لا تقع فى إطار النقد أو عروض التجارة أو الزرع ، ولكنها تدر عائدا باستغلالها ، وتعامل معاملة النقد لتحديد النصاب ومقدار الزكاة وميقاتها . ومع عمومية هذا الحكم ، فإن الأموال النامية تشمل ـ ضمن ما تشمله ـ أجرة العقارات وإنتاج المزارع ، والمنتجات الحيوانية ، وما تدره وسائل النقل من د خل صاف . ونصت المادة ٢٩ ذاتها على أنه لأغراض تحديد النصاب فى زكاة المستغلات يعفى الحد الأدنى للمعيشة إذا كان المال المستغل هو المورد الوحيد للمكلف .

كما فرض القانون السودانى ذاته (فى المادة. ٣) الزكاة على صافى الدخل السنوى للموظفين والمستخدمين وأصحاب الأعمال الحرة والحرف ، ويدفع منه ربع العشر زكاة إذا بلغ النصاب .

ولا أدرى لماذا أغفل المشرع السودانى فى قانونه المذكور الصادر سنة ١٩٨٦ ( إنتاج المصانع ) فى بيانه للأموال النامية ، مع أن قانون الزكاة والضرائب السودانى لسنة ١٩٨٤ كان ينص على ذلك ، فكان الإنتاج الصناعى فى السودان خاضعا للزكاة قبل إلغاء قانون سنة ١٩٨٤ المذكور .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : جـ١ ص ٥١٩ .



### الفصل الثالث

## الملزم بأداء الزكاة

#### « المسلمون »:

الزكاة عبادة إسلامية وفريضة مالية ودينية ، يلتزم بأدائها المسلمون ، وأما المواطنون غير المسلمين في الدولة الإسلامية فلا يلتزمون بأداء الزكاة . هذا معلوم وهو بديهي ، وقد كان هؤلاء المواطنون الذميون يؤدون ضريبة أخرى هي الجزية ، فرضت عليهم مقابل إعفائهم من واجب الدفاع والقتال ، ولما كان الوضع قد تغير وصار هؤلاء المواطنون غير المسلمين يخدمون في القوات المسلحة كالمسلمين ؛ ولما كان الخليفة عمر بن الخطاب قد قبل من نصارى بني تغلب أن يؤدوا مبالغ تساوى قيمة الزكاة التي يدفعها المسلمون إذ أنفوا أن يدفعوا مايسمي ( الجزية ) ؛ لما كان ذلك فإنه يجوز النظر في أن تقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسلامي من الإخوة المواطنين غير المسلمين . باختيارهم . مبالغ تقابل مايؤديه إخوانهم المسلمون من زكاة ، ويترتب على ذلك أن تكون لهم مزايا ومنافع مماثلة ( وقد نص مشروع القانون المصرى سنة ذلك أن تكون لهم مزايا ومنافع مماثلة ( وقد نص مشروع القانون المصرى سنة ( مادة ۸ ) .

فإذا رؤى أن ذلك لا يلقى قبولا فليقتصر إيجاب أداء الزكاة للمؤسسة على المسلمين وتقصر منافعها عليهم كما هو الأصل فى نظام الزكاة ، وينشأ لغير المسلمين صندوق خاص للرعاية الاجتماعية والضمان يمولونه بفريضة مالية تفرض عليهم . ( وسنعرض لذلك بفصل خاص فيما بعد ) .

وقد اطلعنا على مشروع قانون الزكاة المعد . في سنة ١٩٨٣ وسنة ١٩٨٤ . في جمهورية مصر العربية وقد نص في المادة ٣ منه على أن (تجب الزكاة في المال الموجود بمصر متى كان مملوكا لمسلم مصرى أو غير مصرى ، وتجب في المال

المرجود بالخارج الذى لم يثبت أداء زكاته متى كان مملوكا لمسلم مصرى أو لمسلم غير مصرى يقيم بمصر ). ومؤدي هذا النص:

١. أن الزكاة تجب على كل مسلم مصرى عن ماله الموجود بمصر.

٢ . كما تجب على كل مسلم غير مصرى عن ماله الموجود بمصر.

٣ . وتجب كذلك على كل مسلم مصرى عن ماله الموجود بالخارج ، إذا كان لم يؤد الزكاة عنه.

ك . وعلى كل مسلم غير مصرى مقيم بمصر عن ماله الموجود في الخارج إذا كان لم يؤد الزكاة عن هذا المال.

وهو نص جيد ينبغي أن نستفيد به في مشروعنا المقترح.

ومن جهة أخرى فقد اقترحت اللجنة التى وضعت مشروع قانون الزكاة المصرى (سنة ٨٣٠) فرض ضريبة للتكافل الاجتماعى على المواطنين المصريين غير المسلمين تساوى قريضة الزكاة ، وتسرى عليها أحكام الزكاة وتصرف في مصارفها وذلك عملا على المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المصريين .

# الشخص الطبيعي:

رأى بعض الفقهاء الأقدمين أن الزكاة لا تجب فى مال غير المكلف ، كالصغير والمجنون ؛ لأن الزكاة عبادة ، والعبادة تحتاج إلى نية ، وغير المكلف لا تتحقق منه النية ، ومن هؤلاء سفيان وابن المبارك ، ورأى أبو حنيفة أن الزكاة تكون فى زرع الصغير وثمره فقط ، أما بقية أمواله فلا .

غير أن الجمهور من الصحابة والتابعين ومالك والشافعى وأحمد يرون . وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون ، وذلك لعموم الآيات والأحاديث الصحيحة التي تدل على وجوب الزكاة مطلقا ، ولأن الزكاة مئونة المال وليست عبادة بدنية ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاتجار في مال البتيم حتى لا تأكله الزكاة ، ولأن مال الصغير والمجنون قابل للالتزام بالواجبات المالية كالنفقة والغرامة فلا يضيق بالزكاة ، والزكاة ليست مجرد عبادة بل هي فريضة مالية وهي حق المال وهي تكليف اجتماعي سببه امتلاك المال ، ونية الولى إخراج الزكاة تقوم مقام نية المولى عليه .

وقد رجح الرأى الأخير الأسانذة : السيد سابق والقرضاوي وأبو زهرة ،

ونص القانون الليبي ( في المادة ٢ منه) على أن الزكاة تجب في مال فاقد الأهلية أو ناقصها ، ويخرجها عنه من يقوم بالولاية على المال .

وغنى عن البيان أن الزكاة وهى حق في المال تجب على الرجال وعلى النساء كما تجب على الكبار والصغار .

# الشخص المعنوى:

كيف تعامل الشركات . التجارية والصناعية . فيما يتعلق بفريضة الزكاة ؟ وهل هذه الشركات مكلفة بالزكاة ومحاسبة عليها ؟ :

إن الشركات وسائر الأشخاص المعنوية ينبغى أن تعامل معاملة الأفسراد ( الأشخاص الطبيعيين ) فيما يتعلق بوجوب الزكاة وبالمحاسبة عليها وجبايتها ، فكلا الفريقين من أشخاص القانون ، وكلاهما تثبت له الحقوق وتجب عليه الالتزامات ، وكلاهما سواء أمام قوانين الفرائض المالية من ضرائب ورسوم وغيرها ، والزكاة حق في المال وليست عبادة بدنية ، ولذلك وجبت في مال غير المكلف كالصغير والمجنون ، والمال الواجبة فيه الزكاة مال الشركة ، والدخل الواجبة فيه الزكاة ما الشركة ، أو الشخص المعنوى بصفة عامة . ومحاسبتها لها وجباية الزكاة الواجبة منها ، أيسر وأضبط ، وأبعد عن مظنة التهرب ، وأصون للحق الزكوى العام .

إن الزكاة فريضة مالية والفريضة المالية كلما أمكن اقتضاؤها عند المنبع كان ذلك أضمن لسلامة التحصيل وأدعى لتقليل الجهود والنفقات .

قال أبو زهرة ( فى بحثه المقدم للمجمع) : إن الزكاة تؤخذ من الشركة (الصناعية) ، ولا يكون على المساهمين زكاة لأن الزكاة احتسبت بما يئول إليهم فالغلة تجىء إليهم صافية ، وقال القرضاوى : إن الشريعة عرفت معاملة الشركات باعتبارها شخصية معنوية دون نظر إلى الأفراد المشتركين ورتبت على ذلك أحكاما فى الزكاة ، كما هو رأى الجمهور فى الخلطة فى المواشى ، وكما هو رأى الشافعية فى الخلطة فى كافة الأموال(١) . وعلى عكس ذلك قال مجمع البحوث الإسلامية ، إنه ( فى الشركات التى يساهم فيها عدد مسن الأ فراد لا ينظر فى تطبيق أحكام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركة وإنما ينظر

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة : جا ص ٢٣٧ .

إلى ما يخص كل شريك على حدة ) .

وإذا كان سند هذا الرأى أن الزكاة عبادة ، فيجب أن نذكر أنها إلى جانب ذلك فريضة مالية ، ولا بأس بأن تؤديها الشركة ، وذمتها قابلة للالتزام بالواجبات المالية ، ونية الممثل القانوني للشركة ( سواء كان مديرها أو غيره) في إخراج الزكاة من رأسمالها أو من دخلها ، تقوم مقام نية الشركاء ، وأداؤها من جانب الشركة أضبط وأيسر في التحصيل وهي عبء عائد في النهاية والواقع على الشركاء، والتشريع يضمن عدم الازدواج .

وفى المملكة العربية السعودية تجبى الزكاة من جميع الشركات المساهمة وغيرها من الشركات التي تخضع للزكاة ( مرسوم ١٣٨٣/١٥هـ) وجميع الشركات التجارية والصناعية ملزمة ـ بحكم لائحة الزكاة رقم ٣٩٣ ـ بمسك دفاتر حسابية منتظمة لتحقيق الزكاة المفروضة عليها ، وهذا يوافق ما انتهى إليه الفقهاء السالف ذكرهم .

وأما مشروع قانون الزكاة المعد في جمهورية مصر العربية (١٩٨٤/٨٣) فتنص مادته الثانية على أنه (إذا كان المال مشتركا وجبت الزكاة على كل شريك في حدود ما يملك) ، وقد فهمنا من ذلك أن هذا المشروع يرفض إيجاب الزكاة على الشسركة وعلى الشخص المعنوى بصفة عامة ، وقد تحفظنا بشأن ذلك ، وعلقنا عليه في الباب الحامس الخاص بتقنين أحكام الزكاة ، ورأينا أن هذا النص لا يحقق المصلحة العامة ولا يتمشى مع المبادىء القانونية العامة ، وأوجب وقد أوجبت الأنظمة السعودية الزكاة على الشركات (صراحة) ، وأوجب التعامل الزكوى مع الشركات فقهاء معاصرون مثل أبى زهرة والقرضاوى ، وقد التزمنا ذلك في مشروعنا المقترح.

هذا ومن أحسن ما تضمنه قانون الزكاة السودانى ( الصادر سنة ١٩٨٦ ) نصه فى المادة ١٢ منه على أن ( تشمل كلمة ( شخص ) . وهو المكلف بالزكاة . الأشخاص الاعتبارية ، وأنه إذا تعدد الملاك أو اختلط الملك بحيث يجوز اعتباره ملكا واحدا ، فتجب فيه الزكاة مجتمعا إذا بلغ النصاب ، ويطبق ذلك على وجه الخصوص على الشركات والشراكات والملكية الشائعة وملكية الأسسرة ) .

وهذا الذى رجحناه من خضوع الأشخاص المعنوية للزكاة ، أكده التشريع المصرى ، حيث أوجب قانون بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ . فى مادته رقم ٣ على البنك وهو شخص معنوى . أن تخضع جميع معاملاته وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية فى الشريعة الإسلامية ، وخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعا . وتعتبر الزكاة التى يؤديها البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج ، ويتولى شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتخصيص الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية .

وكذلك المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية . المؤسس فى مصر بالقرار رقم ١٩٥ لسنة . ١٩٨ في شكل شركة مساهمة ، نصت المادة ٥٢ من عقد تأسيسه على أن توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم كل المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فى ذلك الزكاة المفروضة شرعا.

فهذان شخصان معنويان . في مصر . يخضعان لتكاليف الزكاة الشرعية .

\* \* \*



## الفصل الرابع

### ضمانات التمويل

(١) إن أهم ضمانات التمويل في نظام الزكاة العقيدة والوازع الديني ، فالمسلم يعلم أن الزكاة حق الله ، وأنها ركن من أهم أركان الدين ، وأنها قرنت بالصلاة ، وأن المسلم الذي يؤتى الزكاة يجزى عنها مثوبة في الآخرة ، وأن الذي لا يؤديها يجازي بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة ، وعقيدة المسلم تدله على أن قانونا يصدر لتنظيم الضمان الاجتماعي الإسلامي هو قانون أساسه ديني ، ينظم البر الواجب شرعا وفريضة التراحم والتكافل حسبما أمر به الله تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمسلم يعلم أن الله يسمعه ويراه ، ويطلع على كل أحواله ويحصى جميع أمواله . ودخوله . الواجبة فيها الزكاة ، فإذا تهرب من العاملين على تنفيذ أنظمة الزكاة واستطاع أن يخفى عنهم كل أو بعض ماله أو دخله . فكيف يتهرب من الله الذي لا تخفى عليه خافية ؟ إننا لانتصور مع ذلك أن المجتمع سيكون بصدور القانون مجتمعا مثاليا ؛ ولا يشطح بنا الخيال أو العاطفة فنتخيل أن الناس قد تجردوا تماما من نوازع الحرص وحب المال ..غير أننا نتصور . في المجتمع الإسلامي . أن حالات التهرب من أداء الزكاة سوف تكون . إن شاء الله . محدودة ، وأقل في نسبتها بدرجة كبيرة من حالات التهرب من أداء الضرائب والرسوم ، وذلك التهرب في العالم على مختلف دوله داء خطير منتشر ، لقلة الإيمان بعدالة الضرائب ، ولضعف الانتماء للأوطان ، والأمر في الزكاة على العكس من ذلك ، فالزكاة فريضة من الله رهى عبادة يستجلب بها ثواب الله ورضاه ، وقيل إليها نوازع الخير في النفوس ، والتوعية والتذكرة بها جديرة بأن تجد صداها لدى الناس ، ولا تزال في بلادنا نزعة إلى الخير { فطرة الله التي فطر الناس عليها }(١).

<sup>(</sup>١) سورة الروم / ٣٠ .

وإذا اطمأنوا إلى قيام إدارة مؤمنة خبيرة على مؤسسة الضمان الاجتماعى الإسلامى فإن حصيلة الزكاة بها ستكون بإذن الله وفيرة ، وسوف تتزايد هذه الحصيلة بتزايد التوعية ، وبالاطمئنان إلى تصرف المؤسسة العامة للزكاة في إيراداتها تصرفا شرعيا سليما ، وفي استثمارها لكل أو بعض حصيلة الزكاة استثمارا يرجع على المؤسسة بعائدات مناسبة ، ويرجع على المجتمع بتنمية اجتماعية واقتصادية ملموسة .

(٢) ومن ضمانات التمويل أن الزكاة واجبة في عين المال ، وهذا مذهب الحنفية ومالك وفي رواية عن الشافعي وأحمد ، وقال ابن حزم ، إنها تجب في ذمة صاحب المال لا في عين المال ( وهو قول للشافعي وأحمد ) وذلك لأنه يجوز إعطاء زكاة مال معين من غير ذلك المال ولوكانت الزكاة في العين لما حل له أن يعطى الزكاة من غيره (١) .

فإذا كان الحكم هو أن الزكاة واجبة في عين المال فذلك قمة الضمان فحق الزكاة في المال حق عيني { والذين في أموالهم حق معلوم } (٢).

وإذا كانت الزكاة دينا فى ذمة من وجبت عليه وهو الراجح لدينا . فإن هذا الدين دين من نوع خاص لا كسائر الديون ، فهو دين الله ، ودين الله أحق بالوفاء ، ومن أجل ذلك نقترح النص فى مشروع قانون الزكاة على أن يكون لدين الزكاة الذى فى ذمة المدين بها \_ أولوية وامتياز على سائر الديون وهذا الامتياز تأمين عينى (أى حق عينى تبعى ) يقرره القانون على أموال المدين ضمانا للوفاء بهذا الدين .

(٣) أنه يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت وجوبها ، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن ، لحديث (ماخالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته ) (٣) .

ولو وجبت الزكاة فى ذمة الشخص وتمكن من أدائها فلم يؤدها وفرط فى ذلك ثم تلف المال فإن الزكاة تظل واجبة ولا تسقط( وهذا رأى الشافعى)، وقال ابن حزم وأحمد (على المشهور فى مذهبه) أن الزكاة كلها واجبة فى ذمة صاحب المال سواء كان تلف المال بتفريط منه أو بغير تفريط (1).

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم : جـ٥ ص ٢٦٢ ، طبعة منير الدمشقى .

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج / ٢٤ . (٣) رواه البخاري . (٤) المحلى : جـ٥ ص ٢٦٣ .

- (٤) من ملك مالا يبلغ النصاب فباعه قبل حلول الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه وذلك بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ، وذلك لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد استحقاقه فلم يسقط ، وقصد قصدا فاسدا فاقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصودة (وذلك مذهب مالك وأحمد) (١).
- (٥) أن دين الزكاة لا يتقادم . فتأخير أداء الزكاة لا يسقطها فمن مضت عليه سنوات دون أن يؤدى ما عليه من زكاة ، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها ، ولوغلب أهل البغى على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضى ( في قول مالك والشافعي ) (٢) .
- (٦) أن موت المكلف لا يسقط الزكاة ولو كان موته استشهادا ، فمن مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله ( عند الشافعي وأحمد ) ، ويقدم دين الزكاة وهو ( دين الله ) على ديون الغرماء (الدائنين) وعلى حقوق الموصى لهم والورثة . عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ) قال نعم قال : « فدين الله أحق أن يقضى » (٣) .
- (٧) أن دين الزكاة يحصل جبرا إذا لم يؤد اختيارا ، وإذا كانت حقوق الخزانة العامة ( بما فيها الضرائب ) تحصل بطريق الحجز الإدارى ، فإن مؤسسة الزكاة أولى بأن يكون لها حق توقيع الحجز الإدارى على المال الواجبة فيه الزكاة وعلى سائر أموال المدين ، وذلك لاستيفاء دين الزكال ( ومن منعها فإنًا آخذوها ...) صدق رسول الله .
- (٨) يجوز النص فى القانون على أن من منع الزكاة يحكم عليه بغرامة مالية \_ إلى جانب استيفاء الزكاة جبرا ، يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا )، وقد تضمن النص على الغرامة القانون الليبى .
- (A) فى أنظمة الزكاة بالمملكة العربية السعودية أن المدين بالزكاة إذا ثبت أنه موسر وأنه مماطل يوقف ـ أى يحبس ـ حتى يؤدى الزكاة ، وحبس المدين المماطل الموسر لإكراهه على الوفاء بدينه له أصل فى الشريعة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) المغنى : جـ٢ ص ٦٧٦ ، ٦٧٩ . (١) فقد السنة : جـ١ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم .

(١٠) أنه لئن كان الأصل أن صاحب المال مصدق فى إقراره وأنه يقبل قوله طالما لم تقم بينة أو شبهة قوية على عدم صحة إقراره ، إلا أنه إذا ثبت أنه غير صادق فى هذا الإقرار ، أو أنه مصر على الامتناع عن أداء الزكاة الواجبة عليه ، أو أنه دأب على تقديم إقرارات غير صحيحة أو على التحايل للهروب من فريضة الزكاة ، فإنه يجب معاقبته بالعقوبات التسى ينص عليها قانون الزكاة .

(١١) أن الكلام عن الضمانات يجب ألا يقتصر على ضمانات أداء الزكاة وتحصيلها ، بل يشمل الضمانات اللازمة لصون حصيلة الزكاة والحفاظ عليها . ولذلك أوجه عدة :

آ . بالعمل على وقاية حصيلة الزكاة من أى صورة من صور التبديد أو الاختلاس أو الإهمال .

ب. باتخاذ جميع التدابير كى لا يصرف من حصيلة الزكاة فى غير المصارف الشرعية ، صيانة لهذه الحصيلة .

ج. أن مايبقى من الحصيلة ولا تستدعى الضرورات صرفه فى الحال يجب ألا يظل مالا صامتا! إن المحافظة على قيمة هذه الأموال تستلزم استثمارها فى استثمارات مضمونه ولآجال مناسبة للإفادة من عائدها.

د ـ لقد جرت بعض حكومات دول العالم الثالث على أن تأخذ من أموال مؤسسات التأمين الاجتماعى ـ بطريق القرض أو غيره لتسد احتياجاتها العادية ! وذلك انحراف مالى وإدارى يلزمنا تجنبه فى مؤسسة الزكاة والضمان الاجتماعى الإسلامى ، فهذا الأسلوب من شأنه أن يعطل التمويل المخصص ، ويشل حركة السيولة وأداء المنافع وحركة الاستثمارات .

(۱۲) أن الممولين دافعي الزكاة والمستحقين للصرف من أموال الزكاة وخاصة الفقراء) والمواطنين جميعا ، يعلمون أن الله سبحانه قد تكفل برسم الحدود والمعالم للإنفاق من أموال الزكاة على المصارف الثمانية ، ومن ثم فإن تدخل السلطات لتأخذ من هذه الأموال ماتنفقه في أبواب أخرى من أبواب الإنفاق العام ، ومخالفة الأنظمة الشرعية (التي ينص عليها القانون) والمتعلقة بالصرف من هذه الأموال . كل ذلك اغتيال لحقوق الفقراء ولأصحاب الحق في أوجه الصرف الأخرى .. وهو حرام دينا وشرعا وقانونا ..

وبالإضافة إلى الرقابة الشعبية والرقابة السياسية العامة فإن مثل هذه

التصرفات المحرمة فى أموال الزكاة ، يجب أن يتاح لكل مواطن صاحب شأن أن يختصمها بأن يطعن فيها أمام القضاء ، ويكون المواطن صاحب شأن وصاحب مصلحة كلما كان من دافعى الزكاة أو من المستحقين للزكاة .. هذه هى الرقابة القضائية التى يجب أن يتضمن قانون الزكاة نصوصا بشأنها ، وقد أعددنا فى مشروع القانون الذى أرفقناه بهذا البحث صياغة بهذا الخصيص .

\* \* \*



#### الفصل الخامس

### نهويل عظيم مخصص

إن الزكاة ليست موردا هينا أوضئيلا ، بل هو مورد للمال عظيم لو أحسنت إدارة مؤسسة الزكاة ( الضمان الاجتماعي الإسلامي ) القيام عليه . كتب الدكتور عبد العزيز حجازي . أستاذ الاقتصاد ورئيس وزراء مصر الأسبق . يقول : ( إن العدالة الاجتماعية في الإسلام تتحقق من خلال فريضة الزكاة ، ولقد أثبتت الدراسات الأكاديمية التي تمت حتى الآن أن حصيلة الزكاة لو فرضت في مصر لزادت عما تحصله الدولة من ضرائب ، ولهذا تقوم الفلسفة الإسلامية على أساس أن الأغنياء يجب أن يتحملوا أعباء نشاطاتهم بالكامل ، وأن يساهموا من خلال الزكاة وغيرها من المساهمات في سد حاجة الفقراء والمساكين ) (١) .

وفى هذا الصدد يقول الأستاذ فهمى هويدى: ( إن الزكاة مورد ضخم معطل وموقوف .. وأن تغييب الزكاة لا يعطل فريضة فقط ولكنه أيضا يحجب عنا موردا ضخما لا ينبغى أن يستهان به: العشر أو نصف العشر من الحاصلات والفواكه وريع العمارات وإنتاج المصانع غير 70.7 ٪ من مال أو تجارة كل مسلم مستور الحال ... فلماذا لا نحيى فريضة الزكاة فنخاطب الناس بلغة تنفذ إلى ضمائرهم وقلوبهم وتستدعى الوعى الإسلامى ليسهم فى حمل مسئولية السهم العام ، وتوفر لأمتنا بابا للخير لا ينقطع مدده هذا العام وكل عام وذلك بدلا من دعوة الناس للتبرع لسداد ديون غامضة الهوية والعنوان هى ديون الخواجات على مصر ....) (٢)

إن هذا التمويل الضخم وهذه الإيرادات العظيمة المخصصة لأغراض البر وما

<sup>(</sup>١) جريدة الوقد المصرية الأسبوعية : ١٩٨٦/٥/١٥ م .

<sup>(</sup>٢) جريدة الأهرام القاهرية ٧/٧/٦٨٦م .

إليها من أغراض متعلقة بالمصلحة العامة ، لا تدخل في خضم الميزانية العامة للدولة ، ولذلك فسوف يكون لها أثرها الملموس في سد حاجات الفقراء والمحرومين والمرضى والعجزة على نحو لا يتيسر أن تكفله الميزانية العامة المشغولة بأغراض أخرى كثيرة لها الأولوية في نظر الدولة على سد الحاجات المذكورة .. إن ميزانية كثير من الدول تقصر فيها الإيرادات عن الوفاء باحتياجات التكافل الاجتماعي ، ويطغى فيها الجانب المخصص للأغراض الحربية وما يتصل بها على الجانب المخصص للمرافق الاجتماعية ، حتى ليصل الإنفاق العام على الشئون العسكرية والتصنيع الحربي في بعض الدول إلى أكثر من أربعة أخماس أو تسعة أعشار الميزانية السنوية ، فماذا يبقى بعد ذلك التوزيع الجائر للمرافق الاجتماعية ولخدمة الطبقات المحرومة أو المحدودة أو الكثرة الكبرى فيه ؟ (١)

ولقد أجرى الدكتور سامى رمضان سليمان ـ المدرس بكلية التجارة بجامعة الأزهر دراسة تطبيقية بشأن الأسس المحاسبية لتقدير حصيلة الزكاة في جمهورية مصر العربية ، وذلك في رسالته المؤرخة ديسمبر سنة . ١٩٨ ، وقد نشر ملخصها في العددين الثالث والرابع من مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، التي يصدرها مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات الإسلامية بكلية التجارة بجامعة الأزهر ، وانتهت هذه الدراسة إلى أن إجمالي حصيلة الزكاة على أوجه الاستثمار عن سنة ١٩٧٩ في جمهورية مصر العربية هي على وجه التقريب ( ٧١٤ ٢٧٤ ٢٧٤ جنيه مصري ) ويشمل ذلك زكاة الزروع ، والثمار ، والحيوانات ، والمنتجات الحيوانية ، والعقارات المبنية ، والتجارة والصناعة ، والأوعية الادخارية والاستثمارية للنقود ، وكسب العمل ( مرتبات وأجور ومهن حرة ) . وبمقارنة هذه الحصيلة بحصيلة الضرائب المباشرة ، وهي ضرائب الأرباح التجارية ،والصناعية ، ورؤوس الأموال المنقولة ، والمرتبات ، والأجور ، وضرائب الأطيان الزراعية ، وضرائب العقارات المبنية ، والمهن الحرة ، والإيراد العام ، والتركات والأيلولة ، يتبين أن حصيلة هذه الضرائب المباشرة في سنة ١٩٧٩ جملتها ٦١٧ر. ٦٧ ر٣٧٤ جنيد مصرى ، يضاف إليها ضريبة الدفاع وحصيلتها ٧٧١ر١١٧٨٨. جنيد مصرى ، وضريبة الأمن القومي وحصيلتها ٩. ٩ر١٨٨ر١٢٩ جنيد مصري .

<sup>(</sup>١) الاقتصاد والحكم في الإسلام د. محمد عبد الله العربي ص ٢٠١ .

المجموع ٢٩٧ر٢٧٦ر٢٨٢ جنيه مصرى

وقد لفت الباحث النظر إلى:

- (۱) أن المقارنة ينبغى أن تتم بالنسبة لحصيلة الضرائب الأصلية وهمى (۱) أن المقارنة ينبغى أن تتم بالنسبة لحصيلة الضرائب الافاع والأمن القومى فالمفروض أنها ضرائب موقوتة تزول بزوال سببها.
- (٢) وأن جصيلة الضرائب تشمل ضريبة الإيراد العام التى تفرض على أوعية خضعت للضريبة النوعية وذلك ازدواج يتجنبه المشرع الإسلامى فى نظام الكاة.
- (٣) وأن المشرع الضريبي يفرض بعض الضرائب على رأس المال مثل فريضة الزكاة .
- (٤) وأن المشرع لا يكتفى بحصيلة الضرائب القائمة بل يضيف إليها ضرائب جديدة بغية زيادة الحصيلة ، ومن ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقانون 1٤٧ لسنة ١٩٨٤ ، وضرائب التضامن الاجتماعى بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ على تصاريح العمل والحفلات والسيارات والسفر للخارج والتصرفات العقارية .
- (٥) وأنه أسقط من كسب العمل مرتبات وزارة الدفاع والقطاع العام لعدم توافر البيانات واعتمد في كسب المهن الحرة على ماقت عليه المحاسبة الضريبية وهو أقل من الواقع بكثير.

ويجدر أن نلاحظ بهذا الصدد أن هذه الإحصاءات التى توصل إليها الباحث كانت عن سنة ١٩٧٨ ، ولا شك أنها تزيد لو أجريت الآن فى سنة ١٩٨٨ . ومن جهة أخرى فإنه قد اعتمد فى كثير من بحثه على البيانات المقدمة لمصالح الضرائب وعلى ماقت المحاسبة عليه ضريبيا ، وذلك أقل من الواقع بكثير . والتهرب الكلى أو الجزئى ظاهرة ملموسة معروفة فى المجال الضريبيى ، ولكن الأمر سوف يختلف فى مجال الفريضة الدينية التى يتقرب بأدائها إلى الله وهى الزكاة . . . وفى تقديرى أن حصيلة الزكاة . تنفيذا للقانون المقترح . لن تكون فقط ٧٣٣ مليون جنيه سنويا كما انتهى إليه البحث المذكور بل ستصل بإذن الله فى مصر إلى ألف مليون جنيه سنويا على الأقل .

هذا ولا يفوتنا في نهاية هذا الفصل المتعلق بحصيلة الزكاة وأنها تمويل عظيم مخصص ، أن نشير إلى ماقرره كثير من فقهاء الإسلام ،من أن في المال

حقا غير الزكاة ... فإذا لم تكف حصيلة الزكاة لسد الحاجات الضرورية التى شرعت من أجلها الزكاة ، فإنه يجوز أن يفرض القانون على الأغنياء بقدر ما يقوم بكفاية هذه الحاجات الضرورية وخاصة حاجات الفقراء ، وبذلك يجد بيت مال الزكاة موردا تكميليا أساسه شريعة الإسلام ، وسند ذلك قوله تعالى إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتي المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتي المؤلف والمؤلفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (١) .

ولحديث فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن في المال حقا سوى الزكاة ) ثم تلا هذه الآية (٢) ... ودل على صحته ما في الآية ذاتها من ذكر الزكاة مع الصلاة ثم قوله تعالى بعد ذلك { وآتى المال على حبه } مما مفاده أن المراد به ليس الزكاة المفروضة .

وقال ابن حزم : فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم .

وقد أورد الأستاذ الشيخ سيد سابق أسانيد ذلك من كتاب الله وأحاديث رسول الله وأقوال الصحابة والتابدين ، وما قاله القرطبى فى تفسيره ، والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى تفسير المنار ، بهذا الشأن ، وانتهى إلى أن هذا الحق فى المال . وهو غير الزكاة . لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية ، فيؤخذ من أموال الأغنيا ء القدر الذى يقوم بكفاية الفقراء ، وأكد مشروعية البذل للأصناف التى ذكرتها الآية { ذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب } (٣) .

وأما الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوى فقد أورد في كتابه « فقه الزكاة » رأى القائلين بأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، ورأى القائلين بأن في المال حقا سوى الزكاة هي الحق الدورى المحدد الثابت في المال والواجب على الأعيان بصفة دائمة ، وهي حق واجب الأداء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٧٧ . (٢) أخرجه الدارقطني وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) فقه السنة : جا ص ٣٥١ . ٣٥٦ .

ولو لم يوجد فقير يستحق المواساة أو حاجة تستدعى المساهمة ، فالفرد المسلم لا يطالب فى الظروف العادية بشىء فى ماله غير الزكاة ، وأما الحقوق الأخرى فهى لا تجب على الأعيان بل على الكفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين ، والغالب أن توكل إلى إيمان الأفراد وضمائرهم إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة القانون فرضا ما أوجبه الإيمان ... (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة : جـ٢ ص ، ٩٩ ، ٩٩١ .



#### القصل السادس

## الزكاة والضرائب

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس ، عبادة شرعها الله ، وفريضة فرضها ، يجب إخراجها في جميع الأحوال ، فهي مورد دائم ، ولا يغني عنها شيء ، وأول أهدافها الطهارة : طهارة المال المزكى ، وطهارة نفس المزكى، وطهارة المجتمع ، وتتمير بمقادير محددة مخصوصة ، من أموال معينة ووعاء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأوجه التي تنفق فيها حصيلتها محددة مخصوصة ، وأهمها وأولها الفقراء والمساكين، عرف صاحب الحاوى وآخرون الزكاة فقالوا : « هي اسم لأخذ شيء مخصوص ، من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة » (١).

أما الضرائب فأهدافها مادية بحتة ، هى فرائض مالية بحتة ، تفرضها الدولة ، عند الحاجة ، بقصد مواجهة مصروفاتها العامة وموازنة ميزانيتها ، وليست لها صفة العبادة ، ليس لها طابع دينى أو روحى ، ليست لها صفة الدوام والثبات بل تملك الدولة ألا تفرضها ، وإذا فرضتها تملك أن تعدل فى أحكامها أو فئاتها أو أن تلغيها بقانون كما سبق أن فرضتها بقانون ، وتعدل وعاءها كما سبق أن حددته .

من ذلك يتضح أن الزكاة والضريبة وإن كانت كلتاهما فريضة مالية ، إلا أن إحداهما تختلف عن الأخرى في طبيعتها وأهدافها ، وفي مصدر تشريعها وأساس إيجابها ، وفي مقاديرها ووعائها ومصارفها .

ومن ثم فإن الضرائب لا تغنى عن الزكاة ولا تعفى من أدائها ، ولا يجوز للمسلم وهو يدفع أية ضريبة من الضرائب التى فرضتها الدولة ، أن يقصد بذلك الدفع أداء الزكاة ، ولا يقبل منه أن يقول إنه ينوى بأداء الضريبة أداء

<sup>(</sup>١) المجموع للنووى : جره ص ٢٧٦ .

الزكاة ، ولا يجوز أن تحتسب الضرائب التي تؤدي من الزكاة الواجبة .

كتب الشيخ أبو زهرة فى بحثه عن الزكاة المقدم إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: ( إن بعض المثبطين عن أداء الفريضة الشرعية يقولون: إن الضرائب تغنى عن الزكاة ، ونقول فى الرد على هذا الكلام: إن النبى صلى الله عليه وسلم نظم جمع الزكاة برحى من ربه سبحانه وتعالى ، والذين يفرضون الضرائب ينظمونها بوحى من أوربا ) .

وقال السيد/ أبو الحسن الندوى فى التفرقة بين الزكاة والضرائب: ( إن السمة البارزة التى تميز الزكاة عن سائر الجبايات والضرائب هى وضعها الشرعى الذى قرره الرسول بلفظه الحكيم وتعبيره الدقيق ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعى الذى كانت عليه ، ويجب أن تكون عليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، فهى تؤخذ من الأغنياء الذين علكون النصاب ويستوفون شروطها ، وتصرف فى مصارف عينها القرآن ولم يكلها إلى مشرع أو حاكم أو عالم ، وتفضل الشريعة وترجح الأحاديث أن يكلها إلى مشرع أو حاكم أو عالم ، بعكس الضرائب الحالية فهى تؤخذ من الفقراء وأوساط الناس وتصرف على الرؤساء والأغنياء والأقوياء ...)(١)

وقد سئل الشيخ عليش فيمن جعل عليه الحاكم نقدا معلوما يأخذه كل سنة بغير اسم الزكاة ، هل يسوغ له أن ينوى به الزكاة فأجاب : لا يسوغ له نية الزكاة به . وإن نواها لا تسقط عنه .

وقال الشيخ رشيد رضا لمن سأله من مسلمى الهند ، بأن مايأخذه النصارى وغيرهم من الأرض التى تغلبوا عليها يعد من الضرائب ولا تسقط به الزكاة ، فيجب على المسلم أن يخرجها .

وأفتى الشيخ محمود شلتوت ( بأن الزكاة ليست ضريبة ، بل هى فرض إيمانى من وضع الله ، فى حين أن الضريبة من وضع الحاكم عند الحاجة ، وإحداها لا تغنى عن الأخرى ، فهما حقان مختلفان فى مصدر التشريع ، وفى الغاية ، وفى المقدار وفى الاستقرار والدوام ، وعليه فيجب إخراج الضرائب وتكون بمثابة دين شغل به المال فإن بلغ الباقى نصاب الزكاة وتحقق فيه شرطها وهو الفراغ من الحاجات الأصلية ومر عليه الحسول ، وجب دينيا إخراج زكاته ) (٢)

<sup>(</sup>١) كتابه : الأركان الأربعة . (٢) الفتاوى : ص ١١٦ .

وقد بحث الأستاذ الدكتور القرضاوى الموضوع بإسهاب وأيد ماكتبه من قبل الشيخ شلتوت ، وقال : إن جمهور العلماء لم يجيزوا احتساب المكس من الزكاة بحال من الأحوال ، وحمل بعضهم بشدة على من فعل ذلك من المسلمين أو أفتى بجوازه ، ومن ذلك ماقاله ابن حجر الهيثمى ( أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة ، وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي ) وقال ابن عابدين ( إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع من الزكاة كذا قال الإمام السرخسى ) (1) .

وبموافقة ماسلف ذكره قال الدكتور محفوظ فرج ، (٢) وكذلك الدكتور عبد الله العربي (٣) .

ولما عرض الموضوع على مجمع البحوث الإسلامية في مؤقره الثاني قرر أن (مايفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغنى القيام به عن أداء الزكاة المفروضة).

وإذ يكثر التساؤل عن اجتماع عبء الزكاة وأعباء الضرائب في مال المسلم ، وعن ما ينبغي عمله لتجنب إرهاق المسلم الحريص على أداء واجباته الدينية في حين يتهرب غيره من عبء الزكاة ، يقول الأستّاذ شلتوت ( يجب إخراج الضرائب وتعتبر بمثابة دين شغل به المال ، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة وتحقق فيه شرطها وجب دينيا إخراج زكاته .. وإذا كان الناس يحسون بشئ من الإرهاق في بعض ما يفرض عليهم من ضرائب ، فإن تبعة ذلك لا ترجع إلى الفقير بحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له ، وإغا سبيله مطالبة الحكومة بالاقتصاد في مصارفها ، ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق ، ومحاسبة الحكومة على أعمالها العامة عما تشهد به أصول الإسلام ، وتقضى به المصلحة الاجتماعية العامة التي يضعها الدين في المقام الأول ) .

ويقترح الأستاذ القرضاوى \_ فى سبيل ما تقدم \_ وضع نظام دقيق \_ بواسطة جهاز علمى مشترك من فقهاء الشريعة وعلماء المالية ينظم العلاقة بين الزكاة المفروضة والضرائب المختلفة بحيث يمنع الازدواج والفوضى وبحيث لا يتحمل

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة : جـ٢ ص ١١١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) فقد الزكاة : ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد والحكم في الإسلام : ص ١٩٩ وما بعدها .

المسلم المتدين وحده عبء الزكاة ويعفى منها من لا يعنيه أمر دينه .

ويرى الأستاذ عبد العزيز حجازى أنه قد تتفق الضريبة في أغراضها مع الزكاة عندما تتطابق الأهداف الواجهة مطالب الفقراء والمساكين وغيرها من الأوجه التى توجه إليها الزكاة ، وأنه من الواجب أن يتطور النظام الضريبى لكى يخصص جزء منه لتحصيل الزكاة لمواجهة مطالب الفقراء والمحتاجين وجزء آخر يعتبر ضريبة لمواجهة الأعباء الإضافية التى تتحملها الدولة كالأمن والعدالة والمرافق الأساسية ، والأمر يتطلب دراسة شاملة نحن أحوج ما نكون لها الآن (١) .

# ونرى في هذا الشأن ما يلي :

(أ) أن من الطبيعي إذا ما صدر القانون الذي نقترحه والذي يوجب تحصيل الزكاة جبرا لصالح مؤسسة عامة مستقلة هي مؤسسة الزكاة ( الضمان الاجتماعي الإسلامي ) ، أن يعاد النظر في تشريعات الضرائب الحالية ، وأنظمتها وفئاتها ، سواء في ذلك الضرائب العقارية والضرائب على الثروة المنقولة والضرائب غير المباشرة والرسوم .. فهذه الضرائب قد فرضت ـ في جزء كبير منها \_ لتغطية نفقات عامة سوف تتكفل بها أو ببعضها حصيلة الزكاة ، وعلى سبيل المثال فإن الإعانات العامة والمعاشات للفقراء ( الأرامل والأيتام ، والمطلقات والشيوخ والعجزة )، التي تصرف حاليا في مصر تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي رقم . ٣ لسنة ١٩٧٧ ينبغي أن تواجهها حصيلة الزكاة ، وبعض المرافق الاجتماعية والصحية . المجانية . التي تخدم حاليا الفقراء ، وبعض أوجه الإنفاق على المصالح العامة للأمة التي تدخل في باب ( في سبيل الله ) ينبغي أن تسد ـ بمفهوم إسلامي ـ من حصيلة الزكاة متى كان في هذه الحصيلة الكفاية .. وهكذا فإنه ينبغى تحديد النفقات التي تتحملها حصيلة الضرائب والنفقات التي تواجهها حصيلة الزكاة ، وإلغاء بعض الضرائب التي تغنى عنها الزكاة أو خفضها بقصد تفادى الازدواج والإرهاق . وقد اقترحنا نصا بهذا الشأن في مشروع القانسون المرافق ، ومن ذلك مشلا إلغاء ضريبة ( التضامن الاجتماعي ) ، على أن يراعي في ذلك التدرج : فكلما عمم تنفيذ نظام الزكاة ( من حيث أنواع الأموال التي تسرى عليها والأقاليم التي تسرى (١) حديث منشور بجريدة الوفد ١٩٨٦/٥/١٥ . فيها ) وكلما تزايدت حصيلتها ، فإن ذلك يستتبع تخفيض فئة ضريبية معينة أو ضرائب معينة .

(ب) ينبغى أن ينص فى قانون الزكاة وفى قوانين الضرائب على أن قيمة الزكاة المؤداة تخصم من ( وعاء ) الضرائب المباشرة ، ، وذلك تخفيفا للعبء الذى يقع على الممول ، على ألا يتكرر الخصم من وعاء الضريبة بذات مبلغ الزكاة ، ولا يتعدد الخصم بتعدد الضرائب ، فالزكاة المتعلقة باستغلال العقار المبنى مثلا تخصم قيمتها المدفوعة من وعاء الضريبة على هذا العقار .. والزكاة المتعلقة بالثروة المنقولة ( زكاة التجارة مثلا ) تخصم قيمتها المدفوعة من وعاء الضريبة على أن تخصم قيمة الزكاة الضريبة على الأرباح التجارية .. ويجوز النص على أن تخصم قيمة الزكاة المدفوعة ( جملة ) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .

(ج.) أن الزكاة ليست واحدة من الضرائب . وما ينبغى أن تعامل معاملة الضرائب ، لا من حيث البحث العلمى ولا من حيث التطبيق ، إنها أعلى مكانا من كل الضرائب .

فإلى جانب كون الزكاة عبادة وفريضة فرضها الله ، وأكد على وجوب إيتائها \_ وذلك ما لا يتوافر لأية ضريبة \_ فإن الزكاة حق فى عين المال الذى تجب فيه ، أو هى تجب فى ذمة صاحب المال ( أو الدخل ) مع امتياز لهذا الدين على جميع أموال المدين ، ومن ثم فإنه كلما تزاحم دين الزكاة ودين الضريبة فإن دين الزكاة يكون أولى بالتقدم ...

حق الامتياز الذى يقرره القانون لدين الزكاة يجب أن يتيح لهذا الدين أولوية مطلقة فى اقتضاء ذلك الدين من أموال المدين بالأسبقية على أى دين آخر بما فى ذلك ديون الضرائب ، والرسوم جميعا ..

(د) متى تقرر ذلك فإنه ينبغى ألا ننطلق من مقولة (أنه يجب فى كل حالة إخراج الضرائب أولا باعتبارها دينا من الديون على المكلف، فإذا بلغ الباقى من المال نصاب الزكاة وتحقق فيه شرطها وجب إخراج الزكاة). لا . إن معنى ذلك أن الضرائب تؤدى أولا \_ دائما \_ من مال المكلف، فإذا بقيت بعد ذلك بقية أو فضلة ، وإذا كان فى المال سعة وكفاية وفائض ، فتؤدى الزكاة .. إن ذلك معناه أن لدين الحكومة (وهو الضريبة) أولوية وأسبقية على حق الله (وهو الزكاة) .. وهو وضع لا يسوغ التسليم به ا ..

إن فريضة الزكاة تنشئ على المكلف بها دينا \_ في الذمة أو في عين المال \_

أقوى من كل دين آخر ، أقوى من الحقوق العادية المقررة بالقوانين للخزانة العامة مثل الضرائب والرسوم ، فيجب أن تكون الأولوية مسلمة للفريضة المالية العامة التى فرضها الله ورسوله حقا مخصصا للفقراء فى أموال الأغنياء والتى د ذكرنا \_ نحن المسلمين \_ القرآن بها عشرات المرات ، والتى لم يقبل فى أمرها خليفة رسول الله \_ وأصحابه \_ مهادنة ، وإنما قاتلوا الذين منعوها .

فلزم من ذلك أن نعى أنها فريضة فى الذروة من النظام العام المالى والجبائى والجبائى والدينى فى دولة الإسلام ، وأن هذه الفريضة دَين الله ، ودَين الله أحق بالقضاء.

- ( ه ) إذا كانت الضريبة قد دفعت وانتهى أمرها ثم حان ميعاد وجوب الزكاة ، فهنا يمكن القول إنه يخصم من الدخل ـ دخل الاستغلال الزراعى مثلا ـ قيمة الضريبة التى استحقت عن الأرض ودفعت فعلا ، كما تخصم المصروفات الزراعية ، ليكون الباقى هو الدخل الصافى الذى تستحق عنه زكاة الاستغلال الزراعى ، أى زكاة الزروع والثمار . على أنه يجب مراعاة ألا ينتظر المكلف بالزكاة فلا يؤديها حتى تستحق عليه الضريبة ، ويبت فى أمر استحقاقها وتتحدد قيمتها ، ثم يطلب خصم قيمة الضريبة من وعاء الزكاة . إن من أحكام الزكاة أنها متى وجبت ـ فى ميعاد معين ـ فعلى المكلف أداؤها دون تأخير . كذلك على مؤسسة الزكاة واجب تحصيلها منه دون تأخير .
- (و) أن نجاح نظام التكافل والضمان الإسلامى (الزكاة) يتطلب الحرص على منهج الإسلام وعدله فى التشريع والتنفيذ، فى الجباية والصرف، وأن التمويل المخصص لأغراض بذاتها أولى من التمويل العام، وأن الأمة إذا أحست بأى عسر أو حرج \_ إزاء تعدد الفرائض المالية، فلن تكون الزكاة \_ الطهارة والنماء وزيادة الخير \_ هى السبب لذلك، بل السبب فى ذلك إما عيوب فى التنفيذ أو عيوب فى أنظمة الضرائب ذاتها، أما مبادئ الزكاة وأحكامها الشرعية فلا تنشئ عسرا ولا حرجا، إنها صبغة الله ونظامه.
- (ز) يتبين لنا من حديث الدكتور عبد العزيز حجازى ـ السالف ذكره ـ أن الإيمان بأهمية الزكاة وشدة الحاجة إليها وصلاحيتها للتطبيق فى المجتمعات المعاصرة وعدالة قواعدها ، الإيمان بذلك لا يقتصر على علماء الدين وأساتذة الشريعة ، بل يشمل علماء فى الاقتصاد والمالية ، كما يشمل غيرهم . غير أننا نلاحظ على حديثه ذاك أنه قد يبدو منه أنه يرى أن ينقسم النظام الضريبى إلى قسمين : قسم لتحصيل الزكاة وقسم لتحصيل الضرائب ، فإذا كان هذا هو

رأيه فإننا نعترض عليه من جهتين :

الأولى: أن الزكاة ليست ضريبة بل هى فريضة لها طبيعتها الشرعية الإسلامية الخاصة بها ، ويجب \_ من ثم \_ أن تستقل بقانونها ونظامها وإدارتها وألا تختلط بالضرائب من أى ناحية ، بل ينبغى أن تستقل الزكاة بالموظفين العاملين عليها الذين يجب أن يتلقوا تعليما إضافيا وتدريبا خاصا على شئون الزكاة والشئون الإسلامية عامة .

الثانية : أن نظام الزكاة ليس نظاما للجباية والتمويل فحسب ، بل هو - في الوقت ذاته \_ نظام للسهر على خدمات ومنافع معينة ، ورعاية غايات وأهداف محددة . فهى نظام تمويل مخصص للصرف على هذه المنافع والخدمات تحقيقا لهذه الأهداف والغايات . والمصارف الزكوية ترتبط بالتمويل ارتباطا لاينفصم .

(ح) أن ثقل وطأة الأعباء المالية وأى شكوى من ذلك وأى صعوبة تتعلق بد ، لاتذلل \_ أبدا \_ عن طريق تجميد نظام الزكاة ، أو تعطيلها ، أو إهمال شأنها أو تمييعها بتركها اختيارية ، كأنها إحسان تجود به أريحية قليل من الناس \_ إذا شاءوا \_ وأنه إذا بدا الجمع بين الزكاة والضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم مرهقا ، فلا سبيل إلى حل هذه الصعوبة إلا بإلغاء \_ أو تخفيف \_ الضرائب والرسوم غير العادلة أو غير الضرورية والاقتصاد فى النفقات العامة والحد من الإسراف العام وهو ظاهرة ملحوظة ، وأن المواممة بين الزكاة والضرائب ليست بالأمر العسير متى صح العزم واستقام الناس على أمر الله .

(ط) هذا وقد اطلعنا على التجرية التشريعية للزكاة في جمهورية السودان الديمقراطية وناقشناها في الفصل الأول من الباب الخامس من هذا الكتاب ، ويكفى أن نشير \_ هنا \_ إلى أن قانون الزكاة والضرائب السوداني رقم ٣ لسنة ١٩٨٤ كان يجمع بين أحكام الضرائب وأحكام الزكاة في صعيد واحد ، ثم ألغي ، وحل محله قانون جديد ينظم شنون الزكاة هو قانون الزكاة لسنة ١٩٨٨ ، واستقلت الضرائب المباشرة بقوانين صدرت في السودان في سنة ١٩٨٨ .

وقد نصت المادة ٤٧ من قانون الزكاة السوداني الجديد لسنة ١٩٨٦ على أن تخصم الزكاة من الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور ، وذلك فيما يبدو

تخفيف من القانون على فئة معينة هي فئة الموظفين والمستخدمين بالذات ، حيث أراد المشرع ألا يجتمع عليهم عبئان ماليان : عبء الزكاة ، وعبء الضريبة على الدخل ، وخصهم المشرع السوداني بهذه الميزة دون غيرهم من الخاضعين لتكاليف الزكاة .

(ى) هذا وقد اطلعت على مشروع قانون الزكاة الذي أعد في مصر سنة ١٩٨٤/٨٣ ، وتنص المادة ٥٣ منه على أنه ( إلى أن يتم صدور القانون المالي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، تخصم الزكاة التي يؤديها المكلف إلى بيت المال من الضرائب المفروضة عليه ) ، وهذا النص بهذا العموم ، يدعو إلى التأمل ، ويثير الملاحظة والتحفظ .... فالزكاة لها أهداف ، والضرائب لها أهداف أخرى .. وليس المقصود بنشريع الزكاة أن هذه الزكاة تغنى عن الضرائب وتخصم حصيلتها من حصيلة الضرائب ، ولم يقل أحد إن الإسلام يمنع الدولة المسلمة من فرض الضرائب عند الحاجة والضرورة ، ولكننا نقول إن ثمة فريضة مالية لا مناص من إيجابها وجبايتها ، وهي الزكاة التي تخصص حصيلتها المصارف معينة ، وأما النفقات العامة الأخرى فتواجهها الدولة بمختلف الإيرادات العامة ومنها الضرائب . والانتقاص من حصيلة الضرائب بصفة عامة بقدر ما يحصل من الزكاة ( وذلك أيا كانت هذه الضرائب مباشرة أو غير مباشرة ، على الدخول ، أو على الإنتاج ، أو الاستهلاك ، أو على الكماليات ، أو على الاستيراد والجمارك ) يبدو حكما غير مفهوم ، وقد يوقع الدولة في حرج ، وإنما نقترح أن يعاد النظر في الضرائب القائمة ، فيلغي منها ما تغنى عند الزكاة غناء كليا ويخفض منها ما تغنى عند حصيلة الزكاة غناء جزئيا. ، ونتدرج في ذلك ، فكلما زادت حصيلة الزكاة واستغنت بها مرافق الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والخدمات المخصصة للفقراء عن الإيرادات العامة العادية ، أمكن إلغاء بعض الضرائب أو تخفيض فئاتها ، وذلك حتى نجنب الممولين الإرهاق ، ونحقق مبدأ خصم قيمة الزكاة المؤداة من ( وعاء ) الضريبة النوعية ذات العلاقة أو من ( وعاء ) الضريبة العامة على الدخل ، على نحو ما سلف ذكره ، وذلك يختلف \_ بداهة \_ عن خصم قيمة الزكاة من قيمة الضريبة.

\* \* \*

# الباب الثالث مصارف الزكاة منافع الضمال الإجتماعي الإسلامي

تخصص حصيلة الزكاة للصرف منها على منافع ومزايا وخدمات تقدم للفئات \_ أو تصرف في بنود الإنفاق \_ الثمانية التي نصت عليها الآية : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم } (١١).

هذه هى مصارف الزكاة ، أو هى الأبواب المحددة التى تنفق فيها حصيلة الزكاة ، ونتناول بحث هذه المصارف فى الفصول الآتية :ـ

<sup>(</sup>١) سورة التربة / ٦٠ .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

,

•

## الفصل الأول

## أحكام عامة بشأن مصارف الزكاة

قبل الكلام عن كل مصرف من مصارف الزكاة \_ بذاته \_ نرى أن ثمة معان وأحكاما عامة تطالعنا من هذا النص القرآنى الوارد فى سورة التوبة ، والذى سلف ذكره ، ويجدر الوقوف عند هذه الأحكام والمعانى بصفة مبدئية .

١- أول ما ينبغى ملاحظته أن المصدر التشريعي لمنافع الضمان الاجتماعي الإسلامي وخدماته هو القرآن ، فالله سبحانه لم يترك تحديد فئات المستحقين لهذه المنافع لنبى ولا لملك أو حاكم أو حكومة ، ولا لتشريع يضعه البشر لأنفسهم ، وإنما حدد في آية المصارف السالف ذكرها فئات المستحقين تحديدا ، وبين المنتفعين بمزايا الضمان الاجتماعي الإسلامي بيانا جامعا مانعا .

عن زياد بن الحارث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك) (١).

\_ ووكل الحق تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأجزاء \_ أو المصارف \_ الثمانية ، وتفصيل شروط استحقاقها ، وتلك مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام القرآن { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } (٢) ، { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (٣) .

وقد جاء بيان النبي لمصارف الزكاة ومنافعها في حدود القاعدة القرآنية ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( انظر نيل الأوطار جدً ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل / ٤٤ . " (٣) سورة الحشر / ٧ .

وداخل الإطار الذي وضعته .

- وهكذا لم يكتف الشارع الإسلامي بالحض على البر ، أو بإيجاب الخير وإلاحسان ، وإنما نص على أوجه الخير والبر والمصلحة التي تنفق فيها حصيلة الزكاة ، وألزم بهذه الأوجه الثمانية المشرعين الوضعيين ، وواضعى الخطط الاجتماعية والاقتصادية والحكام التنفيذيين والذي يعدون الميزانيات ، في كل قطر إسلامي ، وفي كل زمان .

- إن قوانين الضرائب تفرض الضرائب ولا تنص - عادة أ على تخصيص حصيلتها لأوجه صرف معينة بذاتها ، لكن المشرع الإسلامي الحكيم لم يقف في نظام الزكاة عند حد وضع أسس الفريضة وقواعد التمويل ، وإنما عنى بتحديد المصارف ، كما عنى بتقرير الموارد .

\_ إن أهداف الزكاة وغاياتها لا تتحقق إلا من خلال هذه المصارف ، وإن أى تشريع للزكاة يعنى بباب التمويل ولا يعنى بباب المنافع والخدمات ( المصارف ) الزكوية هو تشريع ناقص ، وأى جهاز إدارى للزكاة لا يولى مصارف الزكاة العناية الكافية ولا يكون مسئولا عن وضع حصيلتها فى مواضعها هو جهاز لمجرد الجباية لا يحقق أهداف الزكاة .

معلم الله أن الفئات المعنية بمصارف الزكاة قد لا تجد من يستبقى لها نصيبها فى ثروة الأمة وفى خيرات المجتمع ، ومن يضمن لها حقها فى مال الدولة ، مالم يقرر لها ذلك الحق والنصيب بنصوص من الكتاب والسنة صريحة واضحة آمرة ، وبموارد للتمويل محددة مخصصة .

- وأنت تلاحظ أن الآية تختم بعبارة { فريضة من الله والله عليم حكيم } ، وهذه الصياغة تلفت الأنظار إلى أن تحديد مصارف الزكاة على هذا النحو الوارد بالآية ، هو حكم الله وشرعه وهو فريضة منه ، وهو مقتضى علم الله وحكمته ، علمه بأن صرف الزكاة في هذه الأوجه وقاية من أسباب الاختلال الاجتماعي ، وحكمته في أن كفاية حاجات المحتاجين ، وتأليف القلوب على الدين ، والعمل في سبيل الله ، هو منهاج العزة للأمة ، وسبيل تحقيق مصلحتها وصون كرامتها .

ـ هذه صبغة الله وفريضته ، وهذا منهجه ، والله عليم حكيم .

٢ والأمر الثانى الذى تدركه من قراءة آية مصارف الزكاة أنها تستعمل

أسلوب القصر ، وأداته ( إغا ) ، لتدل على أن حصيلة الزكاة تصرف على المصارف المذكورة \_ دون غيرها \_ فإذا خولفت هذه القاعدة وصرف من موارد الزكاة في أغراض أخرى عامة أو خاصة أو على فئات أخرى غير ما ذكر في الآية ، وكذلك إذا حرمت من الصرف بدون مقتض \_ فئه من هذه الفئات ، أو منع بغير حق الإنفاق على وجه من هذه الأوجه الثمانية ، أو حرم من الاستحقاق أحد أفراد الفئات المستحقة ، ولم ينل نصيبه من مال الزكاة \_ فإن ذلك يعنى ( في أي فرض من هذه الفروض ) ارتكاب مخالفة لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام الإسلامي لا محل للترخص فيها ، وخرقا لركن من أركان الدين لا محال للسكوت عليه .

وهنا تتحرك الرقابة الواعية في المجتمع الإسلامي بحسب درجة المخالفة ونوعها ، وقد تكون الرقابة رقابة شعبية واعية ، وقد تكون رقابة سياسية ، وقد تكون رقابة قضائية ، إذ يحق لكل ذي شأن أن يختصم القرار أو التصرف الذي خرج على أنظمة الزكاة أمام لجنة للتظلم أو الاعتراض للاختصاص قضائي ، يكون قرارها قابلا للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري ( وذلك على ما اختاره المشروع المقترح ) ، أو أن تتولى الرقابة أي جهة قضائية أخرى .

" ولقد بدأت الآية السالف ذكرها بالفقراء والمساكين حيث يعنى نظام الزكاة بهؤلاء المحتاجين قبل غيرهم من الفئات ، فالحاجة \_ علم الله \_ هى أخطر أمراض المجتمعات ، لذلك شغلت حقوق الفقراء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_أكثر ما شغلت \_فأوصى معاذ بن جبل أن يعلم أهل اليمن الذين أرسل إليهم ، فيقول لهم : إن هذه الزكاة ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) ، بلغ من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالفقراء أنه لم يذكر فى حديثه هذا \_ المتفق عليه \_ غير الفقراء من فئات المستحقين ومن مصارف الزكاة الأخرى ، بل إن القرآن يخصهم بالذكر فى قوله تعالى { والذين فى أموالهم حق معلوم بل إن القرآن يخصهم بالذكر فى قوله تعالى { والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } { وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } .

ولذلك فإن للفقراء والمساكين الأولوية دائما ، وذلك فيما عدا الأحوال التى تقضى فيها الضرورة بتقديم مصرف آخر على كفاية حاجات الفقراء والمساكين ، كحرب دفاعية إسلامية \_ مثلا \_ ومع مراعاة هذه الأولوية تبقى للزكاة مصارفها الثمانية التى تعبر عن أهداف وغايات رئيسية يجب أن يعمل على حمايتها وتحقيقها الفرد المسلم والمجتمع المسلم والأمة الإسلامية والدولة الإسلامية .

2- كيف توزع حصيلة الزكاة على المصارف الثمانية المذكورة ؟ وهل يلزم أن يستوعب التوزيع جميع الفئات الثمانية فيكون لكل فئة منها سهم - حتما ؟ أم أن جملة الزكاة هي لنوع المستحقين المذكورين بحيث يجزىء أن تعطى الزكاة لفئة من الفئات الثمانية أو لعدة فئات منها دون الفئات الأخرى ؟

قال الإمام الشافعى إن الزكاة يجب أن توزع على الفئات الثمانية ، ولا يجوز ترك فئة منها مع وجودها ، لأن الله أضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك ، وأشرك بينهم بواو التشريك ، فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم (١).

وجمهور الفقهاء لا يوجبون أن تشمل القسمة جميع الفئات الثمانية ويقولون لا يلزم المزكى استيعاب كل المصارف ، بل فى أيها وضعت أجزأت ، والآية للتخيير بين الأصناف الثمانية ولكى لا يجوز الصرف لغيرهم ، وأما اللام فى الآية فهى للأجل مثل قولك : السرج للدابة والباب للدار .

\_ ويرى الإمام مالك أن تقسيم حصيلة الزكاة يكون على وجه الاجتهاد من الوالى ، فأى الأصناف كانت الحاجة فيه أمس والعدد ، أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالى ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام ، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك ويتحرى موضع الحاجة ، ويقدم الأهم والأولى من أى صنف (٢) .

- وقال صاحب الروضة الندية « حسن صديق خان » : إن اختصاص الزكاة بالأصناف الثمانية لا يستلزم أن توزع بينهم بالسوية ، ولا أن يقسط كل ما حصل عليهم ، بل معناه أنها لا تسوغ لغيرهم ، وأن جنس الصدقات هو لجنس هذه الأصناف ، ولو قيل بوجوب تقسيط كل زكاة على جميع الأصناف الثمانية لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون ، وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا لو قسم على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ، وانتهى إلى أن ( للإمام أن يعطى بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر ، وله أن يعطى بعضهم دون بعض ، إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله ، مثلا إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد وحقت المدافعة عن حوزة والهلم من الكفار أو البغاة ، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم وإن

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية : للماوردي : ص ١.٧ .

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل : ج٢ ص ٣٥٢ ، فقد السنة : ج١ ص ٣٣٥ .

استغرق جميع الحاصل من الصدقات ، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين ) \_ وقد على الأستاذ الشيخ سيد سابق على ذلك \_ في فقه السنة \_ بقوله هذا أرجح الآراء وأحقها .

- ونقر ذلك تماما ، حيث يتوخى هذا الاتجاه تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية لا مجرد مساواة حسابية بين الأصناف الثمانية ...

- وتجدر الإشارة إلى ماكتبه السيد / رشيد رضا فى تفسير المنار من أنه ينبغى لجماعة الشورى من أهل الحل والعقد أن يضعوا فى كل مصر وقطر نظاما لتقديم الأهم فالمهم ، إذا لم تكف الصدقات الجميع ، ليمنعوا الأمراء من التصرف فيها بأهوائهم ، وذلك أن بعض الأصناف يوجد فى بعض الأزمنة والأمكنة دون بعض ، كما أن درجات الحاجة تختلف .

- نحن إذن بحاجه إلى ضوابط يضعها أهل الشورى ، لتنظيم الصرف من حصيلة الزكاة ، ويتضمن أصولها وقواعدها الرئيسية قانون الزكاة ، وترد تفصيلاتها في اللوائح التي تصدر تنفيذا لهذا القانون ، ويكن أن يكون من هذه الضوابط ما يلى :

أ- لا يصرف من حصيلة الزكاة في غير المصارف الثمانية المذكورة بالآية رقم . . ٦ سورة التوبة وذلك أيا كان وجه الصرف وأيا كانت دواعيه .

ب ـ إذا كانت الأموال متوافرة وكافية للإنفاق على جميع المصارف فلا يجرم مصرف منها بدون مقتض ...

جـ ـ لا يلزم أن توزع ـ فى كل سنة ـ وفى كل حال ـ حصيلة الزكاة على جميع أوجه الصرف الثمانية .

د ـ قد تختلف طريقة التوزيع من سنة لأخرى باختلاف الظروف ، على أن تكون الأولوية للفقراء والمساكين على ما سلف ذكره .

هـ أن ما يخصص من حصيلة الزكاة للصرف ( في سبيل الله ) لا يكون كافيا \_ عادة \_ لمواجهة جميع أوجه الإنفاق اللازمة للجهاد ( للقوات المسلحة ) ولجميع المصالح العامة للأمة ، ومن أجل ذلك فإن مؤسسة الزكاة يكفيها أن تتدخل \_ بمنطق إسلامي ولأهداف إسلامية \_ لمواجهة مصروفات تخلفت عن مواجهتها الميزانية العامة للدولة.

و ـ ينبغـى أن يجـرى الصرف من ميزانية مؤسسـة الزكاة فـى ضوء خطة

\_ خمسية مثلا \_ تضع فى اعتبارها الحصيلة السابقة والمتوقعة ، والأهداف التى يراد تحقيقها خلال المدة القادمة \_ ويؤخذ فى مشروع هذه الخطة رأى أهل الشورى وهم علماء دين ، وعلماء في المالية وفى الضمان الاجتماعى وفى القانون .

ز\_فيما يتعلق بسياسة الإغناء ومكافحة الفقر لا يقتصر ما تقدمه مؤسسة الزكاة على معاشات أو مساعدات للإعاشة ، وإنما تقدم - كذلك تقدمات نقدية أو عينية هي بمثابة رأس مال للمستحق القادر على العمل يعينه على الإنتاج والكسب ، ويتطلب ذلك أن تخصص المؤسسة استثمارات هامة للتشجيع على الإنتاج ، وسياسة طويلة الأمد للمصروفات تجاوز مدتها السنة المالية للمؤسسة .

\_ هذا ويلاحظ أن لوائح الزكاة الليبية لم تراع إمكان اختلاف طريقة توزيع الحصيلة من سنة لأخرى ، بحسب اختلاف الظروف ومقتضيات الأفضلية والأولوية ، وإنما حددت نسبا حسابية لتوزيع حصيلة الزكاة ، حيث نص قرار مجلس الوزراء الليبي الصادر \_ تنفيذا لقانون الزكاة \_ بتاريخ ١٤ شوال سنة ١٣٩٧ هـ (١٩ /١١ /١٩٧١م) وقراره الصادر في ١٠ / صفر سنة ١٣٩٣ هـ (١٩ /١١ /١٩٧١م) ، على أن يصرف ٥٪ من حصيلة الزكاة التي تجبي كل سنة إلى الفقراء والمساكين ، ويصرف للمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل في حدود ثلاثين في المائة من الحصيلة ، ويصرف للعاملين والغارمين في حدود عشرة في المائة من تلك الحصيلة لكل فئة .

ي ولا يخفى أن تحديد نسبة حسابية بصفة دائمة على هذا النحو لكل مصرف من مصارف الزكاة هو أمر وإن بدت سهولته وبساطته ، إلا أنه لايستجيب للظروف المختلفة ، ولا يحسب حساب الطوارئ النازلة والحصيلة المتغيرة ، وما يقتضيه ذلك من المرونة ، وتقديم الأولى والأهم .

كما أن إيجاب صرف حصيلة الزكاة جميعها فى ذات السنة التى جمعت فيها ، لا يترك فرصة لتكوين احتياطيات وتنفيذ استراتيجية زكوية إنتاجية ، ولإقامة مشروعات استثمارية ، يخصص عائدها لصالح الضمان الاجتماعى الإسلامي منافعه وخدماته ، وتنفيذ سياسة ( الإغناء ) التي يستهدفها .

وأما مشروع قانون الزكاة المصرى ( المعد سنة ۸۳ / ۱۹۸٤ ) فقد نص في مادتيه رقم ۲۷ ، ۲۸ على أن ( يكون لكل مصرف سهم ، وإن فاض في

سهم منها فائض رد على الأسهم الأخرى ) ، ومنطلقه أن تقسم حصيلة الزكاة ثمانية أقسام ( أسهم ) يكون لكل مصرف من مصارف الزكاة الثمانية سهم من الأسهم الثمانية ، وذلك مأخوذ من مذهب الشافعى ، وقد سبق أن أشرنا إلى مزايا الأخذ بمذهب مالك وبما قاله صاحب الروضة الندية ، ورجحه رشيد رضا وصاحب ( فقه السنة ) في هذا الشأن .

\* \* \*



# الفصل الثانى الفقراء والمساكين

## من هو الفقير ومن هو المسكين ؟

في كتب الفقه اختلاف بشأن تعريف الفقير والمسكين .

قيل : إن الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل .

والمسكين هو المحتاج الذي يسأل الناس(١) أو هو الفقير المريض.

وقيل: الفقير لا علك قوت عامه (٢) والمسكين من لا علك شيئا.

وعند بعض الفقهاء الفقير أسوأ حالا ،وعند بعضهم المسكين أسوأ .

على أنهم قالوا إن هذا الخلاف لاثمرة له في باب الزكاة ، ومن ثم فإن الفقراء والمساكين حقوقهم في مال الزكاة سواء .

ومتى كان الأمر كذلك فقد نعبر عنهم بالفقراء أو بالفقراء والمساكين أو بالمحتاجن.

ونقسم هذا الفصل إلى فرعين :-

القرع الأول: تحديد دائرة الفقر والمسكنة .

الفرع الثاني: المنافع التي تستحق للفقراء والمساكين.

<sup>(</sup>١) في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة ( ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يغطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس ) رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٢) قال هؤلاء إن الفقير من لا يملك مئونة سنة تليق بحاله وعياله ، وذلك لأن صاحب الحاجة ليس لديه الاستعداد الدائم لبذل نفسه في كل وقت لقضاء حاجته ، ولكنه لا يرى غضاضة في طلب حاجته مرة في السنة ( الضمان في الإسلام ـ سلمان يحفوني .ص ٧٠ ) .

# الفرع الأول كبف تتحدد دائرة الفقراء والمساكين

الفقير عند الحنفية هو الذي يملك شيئا دون النصاب الشرعى للزكاة ، والمسكين هو الذي لا يملك شيئا ، ويرتبون على ذلك أن الغنى المانع من استحقاق الزكاة هو ملك نصاب زكوى من أى مال كان ، أو ملك أموال تفضل عن حاجته لا تجب فيها الزكاة وتبلغ قيمة الفاضل مائتى درهم .

وعند الشافعى ومالك وأحسد لا يدور الفقر والمسكنة على عدم ملك النصاب ، بل على عدم ملك الكفاية : كفاية السنة عند المالكية والحنابلة . وكفاية العمر الغالب المعتاد لأمثاله في بلده عند الشافعية ، والغنى الذي ينفى استحقاق الزكاة لدى الجمهور هو ما تحصل به الكفاية ، فإذا كان الإنسان محتاجا حلت له الزكاة وإن ملك نصابا من الأموال ، وإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة وإن كان لا يملك شيئا (١١).

- والراجح أن الاستحقاق من أموال الزكاة مرده إلى الحاجة ، حاجة الإنسان إلى كفاية حاجاته الأساسية وحاجات من يعولهم من أفراد أسرته ، فصاحب المال الكافى ، وصاحب الدخل الكافى ، كلاهما غنى لا يجوز صرف شئ من أموال الزكاة إليه ، وذلك متى كان - بماله أو بدخله - يستطيع كفاية حاجاته الأصلية وحاجات من يعولهم ( من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغيرها ) ، فالعبرة بالاحتياج بتحدد بأمرين فى الوقت ذاته :

الأمر الأول: موضوعي وهو محدد بالقواعد الشرعية ولا يختلف باختلاف الأشخاص، وهذا الأمر هو النصاب، فالذى لا يملك من الأموال التي تجب فيها الزكاة نصابا هو محتاج فقير، وكذلك الذى لا يملك دخلا كافيا من الدخول التي تجب فيها الزكاة ( مثل الزرع والثمر ).

والأمر الثانى: شخصى وهو يختلف مدى الكفاية فيه باختلاف الأشخاص وظروفهم وأعبائهم العائلية، وهذا الأمر هو المقدرة المالية على كفاية الحاجات الأصلية، حاجاته الشخصية الأساسية والحاجات الأساسية لأفراد أسرته الذين يعولهم ـ فالذى لا يملك مالا أو دخلا يكفى لسد هذه الحاجات الضرورية هو

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة . د/ القرضاوي : جـ ص ٥٥٢ وما بعدها .

محتاج فقير ، حتى ولوكان يملك من المال أو الدخل نصابا زكويا .

\_فالفقر أو المسكنة \_ وبعبارة أخرى ( الحاجة ) \_ يشترط لتحققها الأمران جميعا : (أ) ألا يملك نصابا من المال والدخل . (ب) ألا تتوافر له الأسباب لكفاية حاجاته الأساسية الضرورية .

ـ وهذا المعيار يتفق مع الذي سبق أن أوردناه في الكلام عن الشروط العامة لوجوب الزكاة : ـ

\_ فالذى لا يملك نصابا \_ من مال أو دخل تجب فى نوعه الزكاة ، ولا يجد ما يسد به حاجاته الضرورية على وجه الكفاية ، هو لاشك فقير ، لا تجب عليه الزكاة ، بل يحق له أن يعطى من حصيلة الزكاة لأنه محتاج .

\_ والذى يملك النصاب ولكنه لا يجد مع ذلك القدر الكافى من المال أو الدخل لسد حاجاته الضرورية ، هو فى الواقع فقير لا تجب عليه الزكاة ، ويحق أن يعطى بقدر ما يوفى له حاجته من حصيلة الزكاة .

\_ والذى لا يملك نصابا من الأموال التى تجب فى نوعها الزكاة ، وفى الوقت ذاته لا يملك نصابا من أنواع ( الدخول ) التى تجب فيها الزكاة ، سواء فى ذلك الدخول المتفق على خضوعها للزكاة ( وهى الزروع والثمار ) والدخول المقترح إخضاعها للزكاة ( مثل الدخل من الصناعة ، والدخل من استغلال الأملاك المبنية ، والدخل من العمليات التجارية غير التقليدية ، والكسب المستفاد من محارسة المهن والحرف أو من الوظائف والأعمال ) ، الذى لا يملك نصابا من هذه الدخول وما إليها ، ولا يملك نصابا رأسماليا من النقود ( والذهب والفضة ) ومن أموال التجارة ومن الثروة الحيوانية ، الذى لا يملك النصاب من أي نوع من أنواع الأموال والدخول المذكورة هو \_ فى العادة \_ شخص لا تعينه إمكاناته على سدحاجاته الأصلية إلى درجة الكفاية . فإلى جانب إعفائه من فريضة الزكاة هو يستحق الصرف إليه من حصيلة الزكاة ، حتى ولو كان يجد بعض الكفاية لا كل الكفاية .

\_ ومتى كان ذلك فإنه لا اختلاف ولا تعارض بين معيار ( الغنى ) الذى تجب بثبوته الزكاة ويمتنع بتوفره الاستحقاق من مصارفها ، وبين معيار ( الفقر ) أو ( الحاجة ) الذى يتخلف بتوفره شرط الالتزام بأداء الزكاة ،

ويستحق بثبوته الصرف للمحتاج من حصيلة الزكاة .

فكلما تحقق شرط الالتزام بإيتاء الزكاة ، بشقيه ، الموضوعى وهو النصاب ، والشخصى وهو كفاية الحاجات الأصلية ، وجب على الإنسان أداء الزكاة ، وحرم الصرف إليه من أموال الزكاة .

- وكلما تخلف شرط الالتزام بإيتاء الزكاة ، لعدم توافر النصاب ولعدم كفاية الحاجات الأساسية ، امتنع وجوب الزكاة على الشخص ، وجاز الصرف إليه من أموال الزكاة .

فالحاجة \_ إذن \_ هي الفقر( أو هي المسكنة ) :

والفقر ضد الغنى .

والفقير أو المحتاج لا تؤخـذ منه الزكاة ( فالزكاة لا تكون إلا عن ظهر غني ) .

والغنى لا تحل له الزكاة ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ) .

والغنى ليس كثرة الأموال \_ فحسب \_ بل قد يعد الشخص غنيا بسبب كثرة أرباحه ومكاسبه ، من مهنة حرة أو وظيفة كبيرة على نحو يكفى حاجاته كفاية تامة ، فهو فى هذه الحالة غنى وإن لم يكن له رأسمال نقدى أو تجارى ضخم . ولا حق فى الزكاة لقوى مكتسب ، جاء رجلان يسألان النبى من الصدقة فقلب البصر فيهما ورآهما جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب (١) .

منا ، وغنى عن البيان أن تعاليم الإسلام لا تبيح الكسل والسؤال والقعود عن الكسب وترك السعى للرزق ، اعتمادا على ضمان اجتماعى تقدمه الدولة ، بل يجب على الفرد النشاط والسعى والعمل للرزق الحلال والكسب المحمود كلما كان الإنسان قادرا على ذلك { فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه } ، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } ونبى الإسلام صلى الله عليه وسلم ينفر الناس من القعود والسؤال ( إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرءوا إن شئتم : لا يسألون الناس إلحافا ) . ( وما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ) ، ويعرض لحالات السؤال فلا يحل منها إلا مادعت إليه الضرورات ، لا يحل لك أن تسأل الدولة أو تسأل الناس إلا في حالات ضرورة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

معينة ، عن قبيصة بن مخارق الهلالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين سأله أن يعينه في دين تحمله : \_

لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: \_

١- رجل تحمل حماله فحلت له المسألة ، حتى يصيبها ثم يمسك .

· ٢ ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال سدادا من عيش .

٣ ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه قد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش .

فما سواهن ياقبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ) (١١) .

#### والعمل في الإسلام عبادة:

( وإن كان خرج يسعى على نفسه يمنعها السؤال فهو في سبيل الله . )

- ويشترط لاعتبار الشخص محتاجا ليس فقط ألا يكون له مال أو كسب كاف - وإنما كذلك ألا يكون له عائل ينفق عليه ، فكل من له عائل تجب عليه نفقته شرعا لا تحل له الزكاة مادامت هذه النفقة تكفى احتياجاته ، أما إن كانت النفقة لا تسد هذه الاحتياجات على وجه كاف فإنه يجب له من الزكاة ما يغطى الفرق بين النفقة وبين كفاية الحاجات المذكورة .

- ونشير هنا إلى ماسبق ذكره بشأن الحاجات الأصلية فنقول هى الحاجات الضرورية للإنسان من مأكل ومشرب ، ومسكن ، وملبس ، ومركب ، وعلاج ودواء ، وتعليم أساسى ، وزواج ، والأثاث ، وكتب العلم ، إن كان من أهله - وغيرها من الحاجات الأساسية التى لا غنى للإنسان عنها .

\_ وجدير بالذكر هنا أن نقول إن الحاجات الأصلية للإنسان متى كانت تقف عند حد ما هو ضرورى للإنسان ، فإن هذه الحاجات الضرورية لا تتباين \_ من شخص لآخر \_ تباينا كبيرا شديدا ، وإنما يحصل الاختلاف الكبير البالغ والتباين الشديد عادة بين الحاجات التحسينية والكماليات ولوازم الترف ...

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

على أن ذلك لا يمنع من وجود قدر من الاختلاف والتباين ـ فيما يتعلق بالحاجات الضرورية الأساسية . بين شخص وآخر .. فالشخص الفقير الذي يعول أسرة كبيرة تختلف حاجاته الأصلية عن حاجات الشخص الذي يعول أسرة صغيرة أو الذي لا يعول إلا نفسه .. والشخص الفقير الذي يعاني مرضا مزمنا يحتاج إلى علاج مستمر حاجاته أكثر من حاجات الشخص صحيح البدن . ونظام الزكاة ( الضمان الإسلامي ) يستجيب لمثل هذا الاختلاف والتباين في الحاجات ، ويعطى لكل حسب حاجته (١) .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه يجب أن يكون واضحا أن نظام الزكاة لا يستهدف ـ فحسب ـ الفقير المحتاج المعدم الذى لا يملك شيئا بالمرة ، ولا يستطيع كسبا أيا كان ، بل يعطى من الزكاة هذا ، ويعطى منها غيره ممن له مال أو كسب ولكنه ليس على قدر الكفاية ، كفاية الشخص هو ومن يعولهم ، فالذى له من عمله أو من وظيفته مرتب أو أجر أو دخل ولكنه لايشبع حاجاته الأساسية وحاجات أولاده وزوجته ، والذى قعد به المرض المزمن أو العجز أو ضاقت سبل الرزق ، وله من المال أو من الدخل شئ لا يكفيه ولا يغنيه ، كل أولئك يستحقون من حصيلة الزكاة بالقدر الذى يبلغ بهم الكفاية .

قال المالكية : يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصابا أو أكثر ، لكثرة عياله ولو كان له الخادم والدار تناسبه ، وقال الشافعية : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين ، فيعطى من الزكاة قام كفايته ولا يكلف بيعه ، وقال الإمام أحمد : إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوى عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لا يقيمه أى لا تقوم بكفايته فإنه يأخذ من الزكاة .

وقال الإمام محمد بن الحسن : إن كانت له أرض يزرعها وحوانيت يستغلها ( وغلتها ثلاثة آلاف ) ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة ، يحل له أخذ الزكاة.

وسئل الإمام الحسن البصرى عن رجل تكون له الدار والخادم ويأخذ من الزكاة ، فأجاب إن احتاج يأخذ ولا حرج عليه (٢).

ـ لا يشترط إذن العجز عن الكسب عجزا أصليا كاملا ، فالكسوب الذى لا يشترط إذن العجز عن الكسب عجزا أصليا كاملا ، فالكسوب الذي لا يجد عملا ـ لعطل أو بطالة لا ترجع إلى قعوده أو كسله ـ تحل له الزكاة لأنه في حكم العاجز .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية : ص ١.٧ .

<sup>(</sup>٢) فقد الزكاة . د/ القرضاوي جـ٢ ص ٥٦٢ .

- والذى يكسب كسبا لا يكفيه يحل له أخذ تمام كفايته .

وإن كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير ، فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيع كتبه ، لأنه محتاج إليها بخلاف غيره .

والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته ، وأما مالا يليق به فهو كالمعدوم ، والعالم أو الأديب أو غيرهما ممن لم تجر عادته بالتكسب بالبدن ، يحل له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين حتى يجد عملا مناسبا .

ومن قدر على الكسب ولكنه يطلب العلم ويتأتى منه التحصيل ويرجى نفعه للمسلمين بحيث لو أقبل على التكسب لانقطع عن التحصيل ، حلت له الزكاة (١).

\_ وهكذا وفى ضوء ماتقدم ذكره من بيان ، يتحدد فى تشريع الزكاة وفى اللوائح المكملة له والمفسرة لأحكامه ، نطاق الحاجة ( الفقر أو المسكنة ) التى تخول صاحبها نصيبا من حصيلة الزكاة ، وتتضمن نصوص هذه اللوائح تعريف فشات الفقراء الآتى بيانهم بشرط أن يكونوا محتاجين ليس لهم مال أو دخل كاف : ..

- ١ ـ الأيتام واللقطاء .
- ٢ . الأرامل والمطلقات .
- ٣ . الشيوخ ( المسنون ). .
- ٤ ـ المرضى و المصابون في حوادث عادية أو حوادث عمل .
  - ٥ . حالات الحمل والولادة .
  - ٦ ـ العاجزون عجزا كاملا أو عجزا جزئيا .
- ٧ ـ المعاقون سواء كانوا مكفوفين أو ذوى عاهات أخرى.
  - ٨ ـ المسجونون وأفراد أسرهم .
    - ٩ ـ العاطلون .
- . ١. العاملون الذين لا يكفيهم دخلهم أو أجرهم أو مرتبهم .
  - ١١. طلبة العلم الفقراء المتفوقون .
  - ١٢. الأشخاص الذين ليس لهم مسكن مناسب لحالتهم .

<sup>(</sup>١) المجموع ( للنووى ) تعليق الشيخ المطيعي جـ٦ ص ١٣٠ وما بعدها .

١٣٠ راغبو الزواج . من الجنسين .

١٤. الأشخاص الذين حلت بهم نكبة عامة أو خاصة . أو نزلت بالهم حائحة .

٥١. الذين يعانون أعباء عائلية .

١٦. أسرة المفقود أو الغائب أو الأسير.

\* \* \*

وبعد أن تحددت دائرة الفقراء والمساكين نبحث مدى ما يعطى لهم .

# الفرع الثانى مدى مايخوله نظام الزكاة للمستحقين ذوى الحاجة

\_ إن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير حد الكفاف ولكن الهدف تحقيق مستوى لائق من المعيشة ، يتفق مع كرامته كإنسان ، ويسد احتياجاته كاملة .

 $_{-}$  إن السائد فى أذهان عامة الناس أن الفقير يأخذ من الزكاة دراهم معدودة ، أو أرغفة يسد بها رمقا أو يكفى حاجته أياما معدودة ثم يظل على فقره يمد يده بالسؤال محتاجا أبدا للمعونة ، لا حظ ذلك الشيخ القرضاوى فى كتابه  $_{+}$  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام  $_{+}$  وقال إن هذا السائد فى أفهام الناس وهم عريض لا أساس له من شريعة الإسلام  $_{-}$  وأقرب المذاهب إلى منطق الإسلام أن يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه قام الكفاية بالمعروف .

وهنا يفترق الفقها، بين قائلين إنه يعطى ما يخرجه من الحاجة إلى الغنى وهو ماتحصل به الكفاية على الدوام، ويستدلون بأن رسول الله على الحديث السالف ذكره والذى رواه قبيصة أحل للشخص المسألة (حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ) أى حتى يحصل على مايسد حاجته فى كفاية على الدوام، وبأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ( إذا أعطيتم فأغنوا ) ، وقال للعاملين على الصدقات ( كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة

<sup>(</sup>۱) ص ۸۸ ، ۸۸ .

من الإبل) ولذلك قالوا يعطى كفاية مابقى له من العمر حسب الغالب لأمثاله فى بلده ، فيعطى ما يشترى به آلات حرفة ، إن كان من أهلها أو نقودا ليبدأ بها تجارته ( ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ومن يبيع البقل يعطى خمسة أو عشرة ..) ومن كان من أهل الضياع يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة فى ضيعة تكفيه غلتها على الدوام ..

\_ وقال فقهاء آخرون إنه يعطى ما تتم به كفايته هو ومن يعولهم سنة كاملة ، لأن أموال الزكاة تحصل سنويا ، ولأن كفاية السنة أوسط ما يطلب من ضمان العيش ، ويجدر الإعطاء لسنة أخرى من حصيلة الزكاة في السنة التالية .. والعبرة بما يكفيه سنة بالغا ما بلغت قيمته ، ولأن رسول الله كان يدخر قوت سنة .

\_ وقال العلماء إن من تمام الكفاية إشباع الغريزة بالزواج ، فما يأخذه الفقير ليتزوج به ، إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى الزواج . يأخذه من حصيلة الزكاة .

- وأسهمت الزكاة في صدر الإسلام في تخفيف الأعباء العائلية ، حيث كان عمر يقرر لكل مولود مائة درهم وتزيد كلما زادت حاجاته .
- . وأجازوا للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم التي يحتاجها ، كما أن من أهم حاجاته العلاج والدواء له ولأولاده وأسرته والتعليم له ولأولاده .
  - ـ وقال القرضاوى : إن الفقراء والمساكين نوعان :

أ . نوع يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفى حاجته بنفسه ، ولكن ينقصه رأس مال كالتاجر أو ينقصه أرض كالزارع أو أدوات المهنة أو الحرفة كالصانع المحترف . فالواجب أن يعطى لمثل هذا من الزكاة مايكنه من الاكتساب طول عمره في كفاية ، بحيث لا يحتاج للزكاة مرة أخرى .

ب\_ونوع عاجز عن الكسب كالزمن والمعاق والشيخ الهرم والأرملة والطفل ونحوهم . فالواحد من مثل هؤلاء . العاجزين عن الكسب . يعطى كفاية حاجاته لمدة سنة . وهكذا تكون هذه معونة دائمة منتظمة مستمرة من حصيلة الزكاة (١) .

وهذا تقسيم جيد يواجه اختلاف الحاجات بمنافع مختلفه ، بحيث تتناسب المنفعة مع الحاجة وتكفى لسدها .

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة : جـ ٢ ص ٦٤٥ ـ ٧٧١ .

- وبناء على ذلك فإننا نقترح النص في قإنون الزكاة على أن تقدم مؤسسة الزكاة ( للفقراء والمساكين ) المنافع الضمانية الآتية :-

أولان : تقدّم للقادرين منهم على العمل تقدمات لمساعدتهم على الكسب والإنتاج ، ومن ذلك تقديم مبالغ نقدية مناسبة أو أدوات المهنة أو الحرفة لمن يحسنون هذه الحرفة أو المهنة ، وتدريب غيرهم على مهنة أو حرفة ثم تقديم الأدوات اللازمة لتمكينهم من العمل، وتقديم قطعة أرض زراعية أو مستصلحة أو نصيب فيها ، وتقديم آلات أو أدوات الاستغلال الزراعي أوماشية لمن يحسن تربيتها أو استخدامها ، أو ورشة أو نصيب في مصنع أو سيارة لنقل الأشخاص أو البضائع أو زورق للصيد أو للنقل النهرى أو نصيب فيها ....

ثانيا: تستحق للعاجزين منهم عن الكسب سواء كانوا من المعاقين (١) أو الزمنى أو المرضى أو الشيوخ أو الأيتام والأرامل والمطلقات أو أسرة الغائب والمفقود والأسير والمسجون ، تستحق لهم معاشات شهرية بصفة دائمة ، وتضاف إلى المعاش علاوة للأعباء العائلية تزيد بزيادة عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم صاحب المعاش .

وينتهى الحق فى المعاش بانتهاء الحالة التى أوجبته أى بزوال شروط استحقاقه . فالعجز عن الكسب ، إذا زال سببه ينتهى الحق فسى المعاش الدورى ، ومن أجل ذلك يجب أن تراجع الحالة سنويا للتحقق مما إذا كان سبب استحقاق المعاش مازال قائما .

ثالثا: مساعدات نقدية تعطى دفعة واحدة للإعانة على الزواج ( تكاليف الزواج للرجل أو للأنثى) أو الإعانة فى حالات الحمل والولادة ( إعانية الأمومة ) ، أو كتعويض من مؤسسة الزكاة للفقير فى حالة جائحة تصيب ماله أو نكبة أو كارثة لشخص أو لأسرته أو أولاده أو بيته أو مصدر رزقه ، أو مساعدات نقدية دورية قصيرة الأمد تعطى للمستحق مدة المرض أو الإصابة أو العجز الوقتى أو البطالة ، حتى يزول سبب منح هذه المساعده .

رابعا: المنافع والتسهيلات التي تقدمها المشروعات العامة الآتية التي تنشئها مؤسسة الزكاة وتخصصها للفقراء ومحدودي الدخل وهي:

<sup>(</sup>١) المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية ـ سعدى أبو حبيب .

أ- مشروعات الإسكان: بناء المساكن الاقتصادية وتمليكها بسعر التكلفة أو بأقل منه مع تقسيط الثمن ، أو إعطاء قروض أو منح بقصد المعاونة على حل مشكلة السكن . إن كثيرا من المسلمين يعيشون في الخلاء أو على جانب الطريق أو في المقابر أو في الأكواخ بسبب أزمة السكن ، فهل ينتظر مجتمعنا قرنا آخر لحل هذه الأزمة ؟

ب- مشروعات القرض الحسن: لإقراض من يحتاجون للقروض لقضاء مصالحهم في غير معصية واستيفاء أصل القرض مقسطا التقسيط المريح بدون أرباح أو ربا أو فوائد أو مصاريف إدارية ، وذلك إلا إذا رؤى أن يكون مثل هذا الإقراض من مصرف الزكاة الخاص بالغارمين ، وسيرد بيان ذلك .

جــالستشفيات المجانية أو نصف المجانية: والمستوصفات التى تقدم رعاية طبية احتيقية جيدة سواء كعيادة خارجية أو خدمة سريرية مع خدمات تحليل وأشعة وأدوية وعلاج طبيعى وأجهزه مساعدة وأطراف صناعية وغير ذلك .... بالمجان للفقراء والمساكين أو مقابل التكلفة أو جزء منها لمحدودى الدخل ....

هـ مراكز للتعليم والتدريب بالمجان لتخريج عمال مهرة: وذلك من ناحية السد حاجة أسرهم الفقيرة وحاجتهم، وضمان مستقبلهم، ومن ناحية أخرى للعمل على توفير الأيدى العاملة الفنية الماهرة الأمينة التي غدت نادرة والحاجة إليها في المجتمع ماسة. ومراكز لتدريب الفتيات والسيدات الفقيرات على مهن وحرف مناسبة ( الخياطة التطريز ، تدبير المنزل ، السجاد ، الآلة الكاتبة ) تساعدهن على كسب العيش الكريم ، وشراء أدوات المهنة أو الحرفة لهن والمواد الخام لتشجيعهن على سلوك سبيل العمل والكسب والإنتاج .. ويمكن استمرارا للعون مساعدتهن على تصريف إنتاجهن بجهود ورعاية من قسم مختص بمؤسسة الذكاة .

و \_ التكفل بتجهيز موتى الفقراء وتكفينهم ودفنهم فى مقابر تنشئها المؤسسة لدفن موتى المسلمين الفقراء الذين ليست لهم مقابر خاصة . . \_ وإذا كان قانون الزكاة لا يتسع للتفصيل فى هذه الأحكام وغيرها ففى

لوائحه متسع لوضع قواعد محددة مفصلة .

\* \* \*

مما تقدم ، في مصرف الزكاة للفقراء والمساكين ، يتبين أن هدف الزكاة تحقيق الكفاية والغنى لكل حسب حاجته بالعدل والكفاية ، الهدف من إعطاء الفقير ـ أو المسكين . إزالة سبب فقره أو مسكنته ، الهدف من الزكاة إغناء الفقير على وجه الدوام بحيث لا يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى ا وليس الهدف مجرد سد حاجته بصفه مؤقته بل إزاحة فقره بصفة جذرية دائمة . كذلك ليس هدف الزكاة ضمان حد الكفاف والإعاشة له ( وهو الحد الأدنى الذي يسمح للكائن بالبقاء على قيد الحياة ) ولكن الهدف من الزكاة ضمان حد الكفاية للإنسان ، أي كفاية الاحتياجات الضرورية له لكي يعيش في مستوى إنساني لائق كريم يتمتع كإنسان بضرورات الحياة وأساسياتها الملائمة وبالطيبات من الرزق ، يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ويسكن ويتصدق ... مثل خلق الله المستورين ، ولا يحس ضيما أو هوانا وذلا بسبب الحرمان من هذه الأساسيات كلها أو بعضها ، والحرمان من تحقيق هذه الكفاية حرمانا يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادته كعجز ، أو مرض أو شيخوخة أو وفاة عائله أو إلى البطالة أو إلى قسوة المجتمع واختلال موازين العدالة فيه ١ يريد الإسلام ألا يظل المسلم مشغول البال بمشكلة المعاش والقوت وألا يكون ذليلا لذلك ، بل أن يجد حاجته وتزول عنه المعاناة الشديدة والأزمة المادية حتى يجد في نفسه سعة للأشواق الروحية ) (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) العدالة الاجتماعية ( سيد قطب ) : ص ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، المذهب الاقتصادى الإسلامى ( د. شوقى الفنجرى ) .

وراجع في شأن ما تقدم : المجموع للإمام النووى جـ٣ ص ١٣٦ \_ ١٤٠ ، فقد الزكاة القرضاوى جـ٢ ٥٦٠ وما بعدها ، اشتراكية الإسلام د. مصطفى السباعى ص ١١٠ \_ ١١٢ ، الإسلام عقيدة وشريعة \_ شلتوت . فقد الزكاة د. محفوظ فرج ص ٢٣ ، ١٢٦ ، ٢٢٧ ، الاقتصاد الإسلامى ـ د. إبراهيم دسوقى أباظة ـ ١١٤ ـ ١٢٨ ، فقد السنة \_ الأستاذ سيد سابق جـ١ ص ٣٢٥ ، الاقتصاد الإسلامى د. شوقى الفنجرى ، الضمان الاجتماعى في الإسلام \_ سليمان يحفونى . ص ٧٦ ـ ٧٩ .

# الفصل الثالث مصارف الزكاة الأخرس

## العاملون عليها:

هذا هو المصرف الثالث من مصارف الزكاة .

- يصرف من حصيلة الزكاة مايستحق للعاملين عليها من مقابل - سواء كان هذا المقابل مرتبا أو مكافأة أو غير ذلك .

من هم العاملون عليها ؟ هم الدعاة للزكاة والخبراء فى شئونها والموظفون الماليون والإداريون والحسابيون والكتابيون ، الذين يتولون فى مؤسسة الزكاة وظائف تتعلق بها سواء كانت هذه الوظائف علمية أو فنية أو مالية وحسابية أو إدارية وكتابية أو كانت وظائف من أى نوع آخر تخدم أهداف الزكاة وتعمل عليها .

. وقد سبق أن بينا أن الآية رقم . ٦ من سورة التوبة قد ذكرت ( العاملين عليها) ضمن الأوجد الثمانية التى تصرف فيها حصيلة الزكاة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... } ولذلك دلالتان :

الأولى: أن من واجبات الدولة ومسئولياتها أن تقوم على شئون الزكاة جمعا وصرفا وأن يكون للدولة « عاملون » يعملون على شئون التوعية بالزكاة والدعوة إليها والبحث والتفسير في شئونها وجمعها وجبايتها وصرفها في أوجه الاستحقاق.

الثانية: أن الزكاة تستقل باليتها وحساباتها وميزانياتها وبإيراداتها ومصروفاتها وتتكفل ميزانيتها بمصروفاتها الإدارية ، ويقصد بهذه المصروفات الإدارية مرتبات وأجور ومكافآت العاملين على الزكاة ، فيتقاضون أجورهم أو مرتباتهم أو مكافآتهم من حصيلة الزكاة وليس من ميزانية الحكومة .

. واقتصادا فى نفقات الجباية يرى بعض الأساتذة الأخذ بمذهب الإمام الشافعى فى شأن تحديد حصة ( العاملين عليها )من الزكاة بحيث لا يتجاوز نصيبهم لل ثمن حصيلة الزكاة وذلك حتى لاتسرف الأجهزة التنفيذية فى المصروفات الإدارية اللازمة لشئون الزكاة (١) وقد التزم ذلك أيضا مشروع القانون المصرى المعد سنة ١٩٨٤/٨٣ حيث نصت مادته (٣٠) على أن لا يجاوز سهم العاملين على الزكاة ٥ر١٢٪ من مالها .

## المؤلفة قلوبهم:

هذا هو المصرف الرابع من مصارف الزكاة.

ويشمل ( المؤلفة قلوبهم ) ضعفاء الإيمان الذين تخشى عليهم الردة عن الإسلام إذا لم يعطوا ، ومن يرى أهل الرأى أنهم موضع إعانة لقضاء مصالح المسلمين الهامة أو أن إعطاءهم من قبيل الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه ،.

قال القاضى أبو يعلى في (الأحكام السلطانية) : .

﴿ المؤلفة قلوبهم أربعة أصناف :

صنف منهم تتألف قلوبهم لمعونة المسلمين.

وصنف تتألف قلوبهم للكف عن المسلمين.

وصنف تتألف قلوبهم لترغيبهم في الإسلام .

وصنف تتألف قلوبهم ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الإسلام ، فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة قلوبهم ، مسلما كان أو غير مسلم ) .

وإذا كان بعض الفقهاء قد رأوا سقوط هذا الصنف من دائرة الاستحقاق وذكروا كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (كنا نؤلف حين كان الإسلام فى ضعف ، أما الآن وقد عز وقويت شوكته فلا حاجة بنا للتأليف ) ، وأن عثمان وعليا . رضى الله عنهما . لم يعطيا أحدا من هذا الصنف ، فإن من الفقهاء القدامى (الحنابلة) والفقهاء المحدثين من يرون أن ذلك التصرف من سيدنا عمر رضى الله عنه لم يكن نسخا للحكم وإنما هو تطبيق لوصف الاستحقاق ، وقد عدم هذا الوصف فى زمنه فمنع استحقاقهم ، وأن سهم المؤلفة قلوبهم باق محكم لم يلحقه نسخ ولا إلغاء ، وأن كون عثمان وعليا لم يعطيا أحدا من هذا الصنف لا يدل على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وأن الظاهر جواز التأليف عند

<sup>(</sup>١) انظر . فقد الزكاة ( للقرضاوي ) والاقتصاد الإسلامي ( لشوقي الفنجري ) .

الحاجة إليه.

وقالوا إن الحاجة إلى تأليف القلوب لصالح الإسلام لم تنقطع ، وأن حاجة المسلمين اليوم ماسة لدفع الشر عنهم ، ولتقوية ضعفائهم ، والاستعانة بكل ما ينفع فى رد العدوان والبغى وأنه يجب ألا نسد على أنفسنا بابا فتحه لنا القرآن بنصه ، ولايجوز أن يقف الإسلام مكتوف اليدين إزاء التبشير الاستعمارى والتسلل الصهيونى ، والتغلغل الشيوعى ، ولقد عاد الإسلام غريبا كما بدأ ، وذهبت شوكة المسلمين ومنعتهم ، وتداعت عليهم الدول من كل جانب ، وأصبح لزاما أن نعمل جاهدين على استمالة القلوب إلى الإسلام ، ونشجع من يدخل فى دين الله ونخفف عنهم مما قدموه من تضحيات وما لا قوة من عنت وإرهاق (١) .

\_ إن الذى شرع الزكاة نظاما للتكافل العام ، وحماية الدين والأمة ، يريد لهذا الدين الانتشار والاستقرار ، ولهذه الأمة العزة والتمكين والسيادة ، ومن أجل ذلك جعل فى صندوق الزكاة سهما لتأليف القلوب على الدين الإسلامى ، ولنشره والإعلام به والدعوة إليه ، والتمكين له والحيلولة دون شن الهجمات عليه ، ولإعانه الجاليات الإسلامية التى تلاقى من أعداء الإسلام عنتا ورهقا ، ولحماية الأقليات الإسلامية من أن يفتنها غير المسلمين عن دينها فى الدول غير الإسلامية .

\_وهذا ولما كان تأليف القلوب على الإسلام . فى الخارج والداخل . يتطلب نظرة سياسية ودينية عامة ، فإن من الطبيعى أن تلتزم مؤسسة الزكاة فى هذا الشأن بسياسة الدولة الإسلامية التى تقوم فيها هذه المؤسسة أو على الأقل أن تنسق معها وتستهدى بمعلوماتها ، وتستفيد برؤيتها ، كى تتبين مدى الحاجة إلى نوع التأليف ومدى المصلحة التى تعود على الدين والأمة منه ، وصفة من يدفع لهم ومقدار مايدفع لهم .

ولقد سبق أن رأينا كيف أن الفرد دافع الزكاة يعجز عن صرف الزكاة إلى ( المؤلفة قلوبهم ) ، فهذا السهم من أسهم الزكاة ليس مما يوكل إلى الأفراد بل

<sup>(</sup>۱) انظر : نيل الأوطار-الشوكاني طبعة الحلبي جدً ص ١٤٢) ، تفسير المنار : رشيد رضا . جدً ، ص ٥٧٣ ، الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص ١٠٢ ، فقه السنة : سيد سابق جدًا ص ٣٣٠ ، فقه الزكاة : القرضاوي جدً ص . ٦١ ، فقه الزكاة ـ محفوظ فرج ص . ٦١ ،

يتحتم أن تتولاه جهة عامة تستطيع أن تقدر المصلحة العامة التى يحققها هذا المصرف للدين الإسلامي وللأمة الإسلامية وأن تتخير الوسائل المناسبة لإعزاز الأمة وتأليف القلوب على الدين .

. وسوف نرى . حين نقارن بين نظام الزكاة وأنظمة التأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى . أن تأليف القلوب على الإسلام باب من أبواب التكافل السياسى والدينى والاجتماعى العام ، لامثيل له فى أى نظام من أنظمة التأمين والضمان ، إذ لاعلاقة لهذه الأنظمة بإعزاز الدين والتمكين لرسالته ودولته ، والدعوة إليه والصد عنه ! .

## في الرقاب:

المصرف الخامس من مصارف الزكاة هو (في الرقاب) أي الصرف من مال الزكاة على تحرير العبيد يوم كان الرق نظاما قائما ، وذلك دليل على أن من أغراض الإسلام تحرير العبيد والتشجيع على الحرية ... وذلك شأنه في أحكامه الأخرى كالكفارات وغيرها ... فماذا بعد أن انتهى نظام الرق ولم يعد ثمة عبيد يخصص سهم من حصيلة الزكاة لعتقهم في سبيل الله والحرية ؟ هل يسقط هذا السهم ؟

قال بعض المفكرين الإسلاميين إنه قد حل محل الرق الفردى الآن رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية ، وهو استرقاق الشموب ، فهو رق عام دائم ، ما أجدره بالمكافحة لا بمال الزكاة فقط بل بكل الأموال والأرواح(١).

وفى مشروع القانون المصرى المعد سنة ٨٣/ ١٩٨٤ نصت المادة ٣٢ على أن (سهم الرقاب فى فك أسر الأسير المسلم متى أسر فى حرب إسلامية). الغارمون:

هذا هو المصرف السادس ، يصرف من أموال الزكاة للغارمين وهم المدينون الذين لحقتهم الديون بسبب تحملهم لتبعات مالية لبعض المصالح العامة كإصلاح ذات البين أو بسبب كساد في تجارتهم أو صناعتهم أو أعمالهم أو كارثة اضطرتهم للاستدانة بشرط ألا يكونوا قد استدانوا سفاهة وإسرافا .

<sup>(</sup>١) تفسير المنار ، وفتاوى شلتوت ، وفقه الزكاة ( د. محفوظ فرج ) .

- مؤسسة الزكاة تؤدى الدين عن المدين المعسر الذى اضطرته دواعى المروءة أو ضرورات الحياة إلى الاستدانة أو تحمل الدين و عجز عن الوفاء بدينه ، وذلك تفريج لكربة المكروبين أوصى به الإسلام ، فالدين هم بالليل وذل بالنهار ، وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه المأثور من غلبة الدين وقهر الرجال ، ومن جهة أخرى فإن فى ذلك تشجيعا للناس على المروءة وعلى إقراض المحتاجين قرضا حسنا .. فصاحب المال إذا علم أن ماله لن يضيع بإقراضه لذوى الحاجة ، وأن مؤسسة الزكاة ضامنه له فإنه لن يتردد فى إقراض ماله قرضا حسنا ، وقد رأى الأساتذة أبو زهرة وخلاف وعبد الرحمن حسن (١) ، أنه يجوز القول بإقراض المحتاجين قرضا حسنا من سهم الغارمين ، ذلك أنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة ، فأولى أن تعطى من هذا المال القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت مال الزكاة . ولا يخفى أن أنظمة الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى الحديثة لا شأن لها بسداد ديون الغارمين .

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى حديث ( الحَمَالة ) عند الكلام عن حد الكفاية أو ( القوام من العيش ) ، ولا بأس بأن نورده هنا لما يتضمنه من حكم ( الحَمَالة ) وهي ما يتحمله الإنسان ويلتزمه من دين بقصد إصلاح ذات البين ، وحكم الإعسار بسبب الكوارث المالية ، وأن المدين المعسر ـ الغارم . يباح له أن يسأل ولى الأمر حقه من الزكاة :

عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أساله فيها فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » ثم قال : « ياقبيصة إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلاثة :

رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ، فما سواهن من المسألة ياقبيصة فسحت يأكلها صاحبه سحتا » (٢)

<sup>(</sup>١) التقرير المقدم لحلقة الدراسات الاجتماعية .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبر داود .

## ابن السبيل:

المسافر الذى انقطع عن بلده وليس له مال ، أو له فى بلده أو فى بلد آخر مال ، وقد بعد عنه ولم يتمكن منه ، يعطى من أموال الزكاة المال اللازم له كى يتعيش منه حتى يتم مهمته التى خرج من بلده لأجلها ، أو حتى يصل إليه ماله أو تزول عسرته بأى طريق آخر ، كما يعان على العودة إلى بلده بأن يعطى أجر السفر إليها أو تهيأ له أسباب السفر ، كل ذلك شريطة أن يكون مسلما خرج من بلده لمصلحة من المصالح المشروعة كطلب العلم ، أو أداء فريضة الحج ، أو التماس أسباب الرزق .

وسواء أن تكون بلده في داخل الدولة أو في خارجها .

ويدخل في مدلول ( ابن السبيل ) ولا شك اللاجئون .

فما أكثر المسلمين أبناء قطر معين في أفريقيا أو أسيا بصفة خاصة الذين يلجأون إلى قطر أخر لجوءا تضطرهم إليه ظروف اقتصادية كالجفاف والسيول وأزمات الغذاء والمجاعة والمرض ، أو ظروف سياسية كالحرب الأهلية والقلاقل والثورات أو الغزو الأجنبي أو الاضطهاد السياسي وعدم استقرار الحكم .. هؤلاء اللاجئون المسلمون المحتاجون يجب على مؤسسة الزكاة في الدولة الإسلامية التي لجأوا إليها أن تعينهم وتكفلهم \_ بدون من ولا أذى \_ حتى تيسر لهم العودة الآمنة إلى ديارهم .

\_ إن الإسلام يعطى لبنيه الأمان على أنفسهم حين يغتربون عن ديارهم ، ويلزم القطر الإسلامى الذى يرون به أو يحطون فيه الرجال أن يسد احتياجاتهم ، ويقيل عثراتهم ، أو أن يقرضهم إن طلبوا ذلك وكان لهم فى بلادهم مال .

إن الأصل في النظام السياسي الإسلامي أن دولة المسلمين دولة واحدة { وإن هذه أمتكم أمد واحدة }(١)

فإن لم تتخذ شكل الدولة الواحدة ( الفدرالية ) أو دولة الاتحاد التعاهدى ( الكنفدرالية ) ، فلا أقل من أن تكون الأقطار الإسلامية المتعددة مترابطة متآخية تجمع بينها أواصر الإسلام في تحالف قوى عقائدى وسياسي واقتصادى وثقافي واجتماعي ، وبيت مال الزكاة في كل قطر من هذه الأقطار الإسلامية

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون / ٥٢ .

(أو مؤسسة الزكاة) ، مسئول عن كفالة المسلمين أبناء الأقطار الإسلامية الأخرى متى كانوا مارين بإقليم الدولة أو عابرين أو لاجئين أو مقيمين إقامة مؤقتة ، وذلك سواء كانت هذه الأقطار التى ينتمون إليها قريبة أو بعيدة ، ينطق أهلها باللغة العربية أو ينطقون بلغة أخرى من اللغات التى أنطق الله بها عباده المسلمين .

إن نظام الضمان الاجتماعي الإسلامي يرعي الغرباء والمنقطعين واللاجئين رعاية لا مثيل لها في أي نظام للتأمين والضمان أو أي نظام آخر ، ولا يعترف الإسلام بتلك النظرة الإقليمية الضيقة المحدودة التي تلتزمها بعض الدول العربية والإسلامية ، والتي تفرق تفرقة جذرية أساسية بين مواطنيها وبين مواطني الأقطار الإسلامية الأخرى ، وتعامل من يحملون جنسية هذه الأقطار الأخيرة معاملة الأجانب ، وتقصر العون الاجتماعي على مواطنيها وتحرم من هذا العون المسلمين المقيمين بها مؤقتا أو المارين بإقليمها أو اللاجئين إليها ، لأنهم يحملون جنسية دولة إسلامية أخرى .

\_كما لا يحب الإسلام المعونات التى قنح للمحتاجين من هؤلاء اللاجئين أو المقيمين أو العابرين ، وهى مشروطة بشروط سياسية أو مستهدفه ـ فقط ـ أغراضا إعلامية ، أو مقترنة بالتفضل والإحسان !

. إن لابن السبيل حقا في مال الزكاة ، لا يسوغ أن يراد بأدائه الدعاية ، ولا أن يقترن بد المن { ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } (١١) .

## في سبيل الله

#### سبيل الله:

هذا مصرف للزكاة يراد به عند جمهور الفقهاء الإنفاق من مال الزكاة على الجهاد والغزو ، فيعطى هذا السهم من الزكاة للغزاة المتطوعين الذين ليس لهم مرتبات من الدولة .

ولكن من الفقهاء القدامى والمحدثين من قال إن هذا المصرف مصرف عام واسع شامل تندرج تحته جميع المصالح العامة الشرعية التى هى ملاك أمر الدين والدولة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٦٤ .

ورأى بعض الفقهاء المعاصرين أنه ينبغى عدم التوسع فى مدلول عبارة ( فى سبيل الله ) بحيث تشمل جميع المصالح والقربات ، وعدم تضييق مدلولها بحيث يقتصر على الجهاد بعناه الحربى والعسكرى ، وإنما تعنى هذه العبارة الجهاد فى مختلف المجالات العسكرية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها (١١) .

والراجح ويما نرى أن عبارة (في سبيل الله) الواردة في آية مصارف الزكاة ، ظاهرة في العموم للمنافع العامة الشاملة ، لكل مايحفظ على الأمة الإسلامية مكانتها الروحية والمادية ، ويقضى مصالحها وحاجاتها العامة .. ولم يخصصها .. فلا وجه لحمل هذه العبارة على بعض المصالح العامة (مثل الإعداد العسكرى والجهاد الحربي ) دون بعضها الآخر .. بل تشمل في عمومها سبلا عديدة مختلفة للإنفاق العام تمس الحاجة إليها ، وتعجز الميزانية العامة للدولة عن كفايتها ... ويدخل في ذلك التكوين الحربي والإعداد العسكرى الذي ترد به الأمة الإسلامية البغي وتحفظ الكرامة .. وإنشاء المستشفيات وإدارتها .. وإعداد الدعاة إلى الإسلام .. والإنفاق على تحفيظ القرآن وتعليم الدين والدعوة له والتبشير به (۱) ...

وقد أخذت بهذا المعنى الشامل لائحة الزكاة الصادرة فى ليبيا بتاريخ ١٤ شوال سنة ١٣٩٢ هـ حيث عرفت الصرف ( فى سبيل الله) بأنه الإنفاق فى الجهاد بأنواعه وكل مافيه منفعة عامة للمسلمين .

\_ وفى ضوء ماتقدم نقول إنه يكن للمؤسسة العامة للزكاة أن تنفق من حصيلة الزكاة على الخدمات العامة الحيوية الآتى بيانها (كلها أو بعضها ) حسب الإمكانات والأولويات : \_

أ\_الإعداد للدفاع عن حوزة الإسلام ، وعلى سبيل المثال المعاصر دعم جهاد المجاهدين لاسترداد وحرية القدس وأفغانستان ، وإعانة الأقليات الإسلامية المضطهدة في بعض دول آسيا وأفريقيا .

ب . الإنفاق على نشر الدعوة لدين الله والتمكين للإسلام وذلك بتكوين

<sup>(</sup>١) فقد الزكاة ( للقرضاوي ) جـ ٢ ص ٦٣٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع بشأن هذا المدلول الشامل:

تفسير الفخر الرازى \_ الإسلام عقيدة وشريعة شلتوت ص ١٠٥ \_ تفسير المنار رشيد رضا ج٠١ \_ روح الدين الإسلامى ج٠١ \_ روح الدين الإسلامى عفيف طبارة ص ٣٥٤ \_ الاقتصاد والحكم فى الإسلام د. عبد الله العربى ص ١٩٩ و ص ١٤٣ .

الدعاة لذلك وبإنشاء مراكز إسلامية شاملة لشئون التعليم والتربية والدعوة الإسلامية والعبادة والمداواة .

- ج. إصدار صحف ومجلات إسلامية ونشر الكتب الإسلامية الصحيحة والاهتمام باللغات الأجنبية وترجمة المطبوعات الإسلامية النافعة إليها وتزويد الجاليات المسلمة بها .
- د . العناية بإيضاح عظمة الإسلام ومبادئه وحضارته والرد على دعاوى المبشرين والصهيونية والشيوعية ، والسعى لإعادة حكم الإسلام ونظامه في كل المجالات .
- ه. إغاثة المسلمين . أينما كانوا . في حالات الجفاف والسيول والمجاعات والأوبئة ونكبات الحروب وويلات القهر والاضطهاد والتخلف ، وكفاية حاجة الشعوب الإسلامية الفقيرة .
- و. إنشاء عيادات أو مستوصفات أو مستشفيات لتقديم الرعاية الطبية الجيدة والمتخصصة ونشر الوعى الصحى وذلك للفقراء ومحدودي الدخل .
  - ز ـ إنشاء دور للرعاية الاجتماعية للأطفال والمسنين الذين لا أسرة لهم .
    - ح. المشاركة في حل أزمة الإسكان الشديدة .
- ط ـ إنشاء مراكز للتعليم والتدريب على المهن والحرف الهامة والمعاونة على إنشاء مراكز عمل للعاطلين .

هذا مع ملاحظة أن بعض هذه الخدمات وخاصة ( و ، ز ، ح ، ط ) سبق ذكرها ضمن الخدمات التى نقترح تقديمها للفقراء ، ونؤكد هنا أن مثل هذه الخدمات . ( الرعاية الصحية والاجتماعية والإسكان وبعض الحرف والمهن ) أصبحت ناقصة رغم ضرورتها ومسيس الحاجة إليها ، ومازالت الجهود العامة والخاصة تقصر عن الوفاء بها ، وتقديمها بشكل لائق إلى محدودى الدخل ، وينبغى لذلك التركيز عليها في مصارف الزكاة المختلفة كلما أمكن ذلك ، فهي مصالح عامة شرعية بالغة الأهمية ويقتضى تحقيقها إقامة منشآت ومشروعات برؤوس أموال كبيرة ، وسوف لا يقتصر الانتفاع بها على الفقراء والمساكين ، بل تشمل فائدتها فئات أخرى من محدودى الدخل وتساعد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقوم على مصالح عامة للمجتمع كله . كل ذلك ( في سبيل الله ) .

\* \* \*

\_ وهكذا نرى أن مصرف الزكاة ( في سبيل الله) هو مصرف عام يتميز

بالشمول والسعة ، وأنه يشمل سائر المصالح العامة التي هي قوام أمر الدين والدولة ، وذلك كلما كان في حصيلة الزكاة سعة .. وأنه لا يستهدف مجرد العلاج لآثار الأزمات العامة والملمات ونواحي القصور والضعف ، بل يتسع لأوجه الوقاية منها ، ومن هذه الأزمات والملمات الاجتماعية والاقتصادية أزمات المرض والجهل وأزمات البطالة والسكن ، وغيرها .. فنظام الزكاة الايقتصر على إعطاء تقدمات نقدية أو عينية لإعاشة المحتاجين بل ينظر هذا النظام الإسلامي نظرة عناية واهتمام إلى الوطن ويرعي مصالحه العامة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتافية والتربية الدينية والتكوين الإسلامي ، كما يشارك في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية . فالزكاة نظام ديني لا يقف موقفا على المصالح العامة المشروعة للوطن والمواطنين ، وتجاوز عنايته حدود القطر ، ويتسع أفق نظام الزكاة لتشمل مسئولياته هموم المسلمين في الأقطار الإسلامية علميا وثقافيا وحضاريا وعسكريا ...

\_ ولا تقتصر المسئولية عن ذلك على حصيلة الزكاة فى دولة واحدة بل تشترك مؤسسات الزكاة القائمة فى مختلف الدول الإسلامية فى المسئولية عن هموم المسلمين فى الدول الأخرى ، وإذ تتوزع هذه الهموم وأعباؤها على الأقطار الإسلامية ذات الفائض الزكوى فإنه يسهل حملها وأداء حقها.

. وشمول مهمة الزكاة لمختلف مجالات ( المصالح العامة الشرعية) أمر يتفق مع طبيعة رسالة الإسلام المحيطة الشاملة فهو دين ودولة ، وهو عبادة وسلوك ، وهو حضارة وعلم وهو تضامن وتراحم وتنمية ، ولا تقتصر رسالة الإسلام على البر بالفقراء والإحسان إليهم ...

\_ وجدير بالذكر . هنا . أن هذه العناية الشاملة بمصالح الوطن والأمة ( في سبيل الله ) وهذا التكافل العام ، لا مثيل له بالمرة في أنظمة التأمين الاجتماعي الحديثة ، التي تعطى إعانات أو مساعدات أو معاشات محددة ، في أحوال معينة دون غيرها . ويجمع بين هذه الأحوال أنها مخاطر تصيب الفرد المؤمن عليه ، فتفقده كل أو بعض قدرته على الكسب ، وأهمها الشيخوخة والمرض والولادة وإصابة العمل والعجز والتعطل وفقد العائل والوفاة . ولا شأن للتأمين الاجتماعي بغير هذه المخاطر ، كما لا شأن لمنافعه المذكورة بمواجهة المشكلات العامة للمجتمع والمصالح العامة الكبرى للوطن الإسلامي والدين

الإسلامي والأمة الإسلامية .

\* \* \*

وبعد هذه الرحلة مع مصارف الزكاة الثمانية نرى هذه المصارف تنقسم إلى قسمين كبيرين: أحدهما يستهدف إغناء المحتاجين ، ويشمل هذا القسم الإنفاق على الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل، والقسم الثانى غايته تحقيق المصالح العامة للدين والأمة بالإنفاق في سبيل الله والصرف إلى المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الحرية ( في الرقاب ) . وتتمة المصارف الثمانية الإنفاق على الجهاز الوظيفي الذي يقوم على نظام الزكاة ( العاملين عليها ) .

وقد عرض الفقها ، للحالة التي يجتمع فيها أكثر من سبب واحد من أسباب الاستحقاق في الزكاة :

قال ابن قدامة: (إن اجتمع فى واحد أسباب تقتضى الأخذ بها جاز أن يعطى بها، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته، فإن لم تغنه فله أن يأخذ مايتم به غناه، فإن كان غازيا فله أخذ مايكفيه لغزوه، وإن كان غارما أخذ مايقضى به غرمه، لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده، فوجود غيره لايمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده) (١)

سيقول بعض القراء: أية حصيلة تلك التي تكفى لمواجهة جميع هذه المنافع والخدمات التي سبق بيانها في الكلام عن أبواب الصرف الثمانية ؟ إن الإنفاق على تلك المصارف كافة على نحو يفي بها ويغطيها ، سوف يتطلب موارد مالية أكبر مما نتوقع من حصيلة الزكاة . ونجيب على ذلك قائلين :

أ\_ إن نقطة البداية أن نؤمن ـ ويؤمن معنا الأخ القارى، المتسائل ـ بأن الزكاة فريضة هي الركن الثالث من أركان الدين ، وأنه يتعين أن يؤديها الناس وأن تقوم عليها الدولة ، فتحسن اقتضاء حق الله ، ثم تحسن إنفاقه في الأبواب التي شرعها الله ، فإذا هي لم تفعل أو لم يؤد الناس ، فثمة خطا وإثم كبير.

٧\_إننا سوف تعترضنا ونحن فى مسيرتنا لتطبيق نظام الزكاة صعوبات ، أهمها ناشىء من إغفالنا الطويل لهذه الفريضة ومن الإهمال المتصل لقيام الدولة عليها.

<sup>(</sup>١) المغنى : ج٢ ص ٥٥٥ طبعة المنار .

هذه الصعوبات المتوقعة علينا أن نستعد لمواجهتها وتخطيها ، ويجب أن نذكر ـ دائما ـ أن تشريع الزكاة ـ شأنه شأن أى تشريع إسلامى ـ سوف يلقى تنفيذه إلى جانب الأعداء الظاهرين ( للزكاة وللنظام الإسلامى كله) أعداء آخرين من أنفسنا : أعداء منهم حب المال والضن به ، وإثارة الشبهات التى أهونها اختلاف العصر وثقل الأعباء المالية كالضرائب ، وأن الدول والشعوب قد اعتادت وألفت أنظمة أخرى علمانية ، لها بريق المعاصرة والجدة والذيوع كالتأمين الاجتماعي والضمان الحديث .

هذه الشبهات وأمثالها حاولنا تبديدها فى هذا البحث ، ويجب أن نذكر أن الإسلام منهج تكمن جذوره فى العقيدة ، ويتكامل فيه النظام التشريعى مع أحكام العبادات والأخلاق والآداب ، وترتبط هذه بتلك ارتباطا قويا ، من أجل ذلك يجب أن يقترن تشريع الزكاة بتوعية حسنة بالزكاة وبالدين كله ، توعية ذكية صادرة من مؤمنين ، تبدأ بتربية الأطفال والتلاميذ فى المدارس ، وتتصل وقتد حتى تشمل وسائل الإعلام كافة ، وشأن الدعوات الحقة فإن هذه التوعية ليس لها أن تنتهى بانتها ، فترة معينة { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } (١).

"\_ إن تنظيم غويل الزكاة وتحصيلها والعناية بذلك ، وحسن إدارة الأموال وتحرى الأمانة والضبط ، وفعالية الرقابة على ذلك ، واتباع سياسة استثمارية رشيدة لأموال الزكاة التي لا تصرف فور تحصيلها . إن من شأن ذلك كله زيادة الحصيلة وتنميتها والإفادة من العائد المالي والعائد الاجتماعي للاستثمارات ، وفي بيان الآثار الاقتصادية للزكاة . بالفصل الرابع التالي . أشرنا إلى مايقوله علماء الاقتصاد والمحاسبة من أن حصيلة الزكاة يترتب على صرفها نمو في الدخل القومي يقدر بثلاثة أضعاف هذه الحصيلة .

فإذا كانت حصيلة الزكاة السنوية في مصر . مثلا . ألف مليون جنيه مصرى على الأقل فإن ذلك سيحدث أثرا مكررا أو مضاعفا في الدخل القومي . في زمن لاحق لإنفاق الحصيلة . ويقدر هذا الأثر بثلاثة أضعافها أي . . . ٣ مليون جم .

٤\_ إن نظام الزكاة يعطى الأولوية للفقراء والمساكين قبل غيرهم من الفئات الثمانية . وأن سياسة الزكاة في العمل على إغناء الفقراء العاجزين ، وتشجيع الفقراء غير العاجزين على العمل والإنتاج ، من شأنها أن تستأصل عاما بعد

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات / ٥٥ .

عام ـ أسباب الفقر أو أن تكافحه وتحاصره ، وأن تحول ـ بالتدريج ـ الطاقات العاطلة إلى طاقات عاملة تبغى زيادة الإنتاج ـ وإذا حال ضعف الحصيلة من الزكاة في بعض الأقطار أو في بعض الظروف دون الوصول إلى النتائج المرجوة كاملة فلن يكون ذلك هو الشأن دائما ، ومالا يدرك كله لا يترك جله { فاتقوا الله ماستطعتم }(١) .

و\_ إنه فيما يتعلق بمصارف الزكاة الأخرى التى تبغى تحقيق المصالح العامة للدين والأمة الإسلامية ، ( في سبيل الله)، والدعوة إلى الإسلام والتمكين له ( المؤلفة قلوبهم )، وتحرير الأسرى والمستضعفين ( في الرقاب ) ، وإعانة الفقراء من مواطنى الدول الإسلامية الأخرى والمنكوبين منهم ، فإن جانبا كبيرا من هذه الأعباء يقع على مؤسسات ( أو صناديق) الزكاة في الدول الإسلامية الغنية ، دون الدول الإسلامية التي لا تكفى حصيلة الزكاة بها لسد حاجات فقرائها ، فكيف تكلف هذه الدول الأغيرة بإعانة المحتاجين في خارج إقليمها . هذا وإن التعاون والتنسيق بين مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية . على ما اقترحنا . من شأنه أن ينظم توزيع الأعباء المالية اللازمة للمصالح الإسلامية العامة ، والتنسيق بين الجهود المشتركة التي تبذلها الدول في الدعوة للإسلام ( تأليف القلوب) والعمل ( في سبيل الله ) .

ومن أجل تحقيق هذا التعاون والتنسيق رأينا إقامة نوع من الرابطة أو الاتحاد بين مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية .

٦ أنه إذا لم تكف حصيلة الزكاة لسد الحاجات الضرورية المذكورة فالراجح أنه يجوز أن تفرض بقانون ـ فريضة مالية تكميلية لسد هذه الحاجات ، وذلك على النحو الذي سبق بيانه في آخر الباب السابق المتعلق بالتمويل .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن / ١٦.

## الفصل الرابع

# آثار إيتاء الزكاة والصرف على منافعها

إن قيام الدولة على شئون الزكاة وإنشاء مؤسسة عامة تجمع الزكاة جبرا وتصرفها في مصارفها الشرعية على النحو الذى سلف بيانه له إن شاء الله ، آثاره الآتية : .

### فمن الناحية الروحية:

تطهر الزكاة نفوس دافعيها ، وتزكى أرواحهم وأموالهم ، وتبارك نوازع الخير فيهم . ولما كان الخير يستدعى الخير والعبادة تتكامل مع سائر العبادات ، فإن سيادة تشريع الزكاة وحسن تنفيذه ، يقوى إيمان الناس بالله الذى ينفذون شرعته ومنهاجه ، وإيتاء الزكاة يزيل من نفوس المؤمنين الشح ويدربها على مزيد من الخير والبر ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون )(۱) ويدرأ نوازع الحقد ويوثق أسباب التآخى ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم )(۲) ويسح الزكاة على قلوب المحتاجين بالرحمة والود الرباني ، وترفع معنوياتهم وتحفظ كرامتهم ، إذ تشعرهم أنهم يتقاضون حقّا لهم بعيدا عن المن والمذلة ولا تشجع في الوقت ذاته على الكسل والقعود عن العمل بل يظل العمل واجباً كلما توافرت القدرة عليه ، كما أن تعاون الأقطار الإسلامية في مجال الزكاة من شأنه أن يقوى رابطتها الروحية .

### ومن الناحية الاجتماعية:

(۱) ترسخ الزكاة في المجتمع مبادى، الأخوة الإسلامية والتضامن والتراحم والتكافل الحقيقي ، المعنوى والمادى ، وتنشى، مجتمعا متماسكا يسود فيه الإحساس بالأمن والاطمئنان ، ويقوى فيه ركن الانتماء للوطن والأمة .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن / ١٦ . (٢) سورة الأنفال / ٦٣ .

- (۲) تعمل الزكاة على إحلال الغنى محل الفقر (إذا أعطيتم فأغنوا) والعمل محل البطالة، قال الفقهاء (يهطى مايخرجه من الحاجة إلى الغنى، وهو ماتحصل به الكفاية على الدوام) (۱) ألا ترى عظمة هذا الهدف ا
- (٣) تكفل الزكاة عدالة توزيع المال الذى استخلف الله الناس فيه  $\{$  كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم  $\}$  (٢) ومرد اهتمام الإسلام بتحقيق عدالة التوزيع أنه لا يمكن أن تستقيم العقيدة وتنهض الأخلاق فى مجتمع مختل البنية محزق الكيان ، يتقاسم صفوفه الحرمان والشبع ، والقلق والاطمئنان ... إن ترك بعض أعضاء المجتمع المسلم نهبا للقلق والحرمان ينطوى على اعتداء صارخ على القيم الإسلامية .. وفى ذلك يقول ابن حزم : إن من حق المحروم أن يقاتل من منعه حقه ، فإن قتل المحتنع مات شهيدا ووجبت ديته ، وإن قتل المحتنع مات مذموما ولا دية على قاتله (7).
- (٤) فى مجتمع الزكاة المتكافل المتضامن تخف آثار الكوارث والنوازل ، إذ تعمل مؤسسة الزكاة على الوقاية منها \_ بقدر الإمكان \_ وتعمل إذا نزلت على علاجها والتخفيف من آثارها .
- (٥) ومن الطبيعى في مجتمع الضمان الاجتماعي الإسلامي أن تختفي ظاهرة التسول وظواهر الفساد الخلقي التي تنشأ عن الفقر والمرض والحاجة .

## ومن الناحية الاقتصادية :ـ

(۱) يعالج الإسلام بالزكاة اختلال التوازن في توزيع الثروة ، ويقرب الفوارق بين الطبقات ويحض على استثمار الأموال بدلا من اكتنازها ، { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم }(1) وبذلك يحتمى المجتمع من الأضرار الجسمية التي تنشأ من غلو الرأسمالية ، ومن الاكتناز ومن الربا ، ومن تكديس الثروات في أيدى قلة تتحكم في الحياة الاقتصادية ، وقد تتحكم نتيجة لذلك في الأوضاع الاجتماعية والسياسية كذلك .

 <sup>(</sup>١) المجموع للنووى : ج٦ .

<sup>(</sup>٣) العدالة الاجتماعية (سيد قطب ) ، والاقتصاد الإسلامي ( د. إبراهيم أباظة ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة / ٣٤.

- (٢) يعمل نظام الزكاة على تحويل الفقراء القادرين على العمل إلى عاملين منتجين ، وذلك بما تقدمه لهم مؤسسة الزكاة من تقدمات نقدية أو عينية أو قرض حسن إنتاجى أو تدريب مهنى أو حرفى ، فتحول بذلك المحتاجين العاطلين إلى طاقات عاملة منتجة .
- (٣) يكفل نظام الزكاة للمحتاجين حد الكفاية عن طريق معاشات ـ ومساعدات ـ الضمان الاجتماعي الإسلامي وذلك بالإضافة إلى الإعانات الإنتاجية السالف ذكرها . ويترتب على ذلك زيادة القدرة الشرائية لفئات كثيرة من المجتمع ، كانت من قبل تنظيم الزكاة تعانى الحرمان والعجز الاقتصادى .
- (3) إن عملية التنمية أو النمو في الدخل القومي التي تترتب على نظام الزكاة لا يقتصر معدلها على ٥ / ١٪ ، بل يزيد الدخل بنسبة أكبر ، وذلك تطبيقا لنظرية المكرر أو المضاعف التي تربط بين الدخل الكلى ومعدل الاستثمار ، فإنفاق حصيلة الزكاة في المجتمع ، ودفع الأموال العاطلة إلى الميدان الاقتصادي والاستثمارات ، من شأنه أن يحدث أثرا مكررا في الدخل القومي الكلى ، ( يشبهه بعض الاقتصاديين ومنهم الأستاذ/الدكتور صلاح الدين نامق بالتموجات التي تترتب على الرمي بحجر في النهر والتي تتسع تدريجيا ) ، وهذه الزيادة تكون لاحقة من حيث الزمن لإنفاق الحصيلة ، وتقدر بثلاثة أضعافها \_ فإذا كانت الحصيلة . . ٧ مليون جنيه سنويا مثلا فإن الزيادة في الدخل القومي تصبح ، ٢١٠مليون ( ٢٠٠ مليون × ٣ = ٢١٠٠ مليون جنيه مصري) (١) .

أقول فإذا كانت الحصيلة . . . ١ مليون جنيه سنويا ( على الأقل ) كما رجحنا ، فالزيادة في الدخل القومي ٣٠٠٠ مليون جنيه سنويا .

(٥) تحت عنوان ( الزكاة أداة اقتصادية بالغة الأحكام ) . أشار الأستاذ الدكتور عيسى عبده إلى حكم تحريم تأخير الزكاة عن موعدها ، وتحريم تقسيطها \_ عند جمهور الفقهاء \_ وقال إن من أهم الآثار التى تنتج عن فورية إخراج الزكاة وتوقيت إخراجها :

أ ـ أن الزكاة أداة اقتصادية قادرة على مواجهة الآثار الناجمة عن التقلبات الدورية في المدى القصير بل في جزء من الدورة الصغيرة ، وهذا الجزء هو

<sup>(</sup>١) مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ( بحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة ) : د. سامي رمضان .

العام الواحد .

ب \_ أن الفورية تجعل من قيمة الزكاة رأس مال ، وقنع من التراكم ، وتعيد إلى المنظم الصغير (أيا كان نوع نشاطه) تعيد إليه رأس المال الذي هلك في بعض مراحل المخاطرة ، أو تمده برأس مال جديد إن لم تكن له سابقة نشاط .

جـ تدفق إخراج الزكاة فى صورة تيار مستمر ، فتوقيتها - تاريخ إخراجها - متروك لكل فرد يحدده وفقا لنوع نشاطه وتقلبات السيولة فى نوع عمله ، وهذه أمور جوهرية يسترشد بها دافع الزكاة ، فيختار أنسب الأوقات لظروفه ، ويتضح الإعجاز فى هذا التنظيم حين نلحظ غيره على سبيل المقابلة : فزكاة الفطر لها مدى قصير جدا هو الأيام الأخيرة من رمضان وصباح عيد الفطر كحد فاصل ، ويخرج كل القدر المستحق وجوبا فى هذا المدى القصير ، ولو أن مثل هذا الحكم كان مقررا فى زكاة المال لكان معنى ذلك إخراج عشرات الملايين من الجنيهات فى مدى قصير ، وبتكرار هذه الظاهرة فى جملة الأقاليم التى تطبق حكم الشريعة يكون موسم إخراج زكاة المال فى كل إقليم وفى جملة الأقاليم الإسلامية مؤديا إلى أحداث هزات كبرى مفاجئة ، ولكن الحال غير ذلك ، إذ تواريخ إخراج الزكاة مطلقة ، ومن ثم تخضع لقانون الكثرة ، وهذا الدراسات الرياضية لكثير من الظاهرات ، ومثل هذه التيارات النقدية المتدفقة والعاملة على تخفيف حدة التقلبات اليسيرة المتكررة على مدار العام ، ميسورة الحساب لمن توفر على جمع البيانات وتبويبها (۱) .

(٦) إن الزكاة وسيلة للإدخار الإجبارى على نحو يحبد الله ويحبد المؤمنون { من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم } (٢) . يتكون لدى مؤسسة الزكاة مال احتياطى ضخم يرصد لصالح الفقراء خاصة ولصالح الأمة والدين عامة ، وتعود فائدة هذا المال المدخر أو الاحتياطى الكبير على الإخوة في الدين والوطن والإنسانية ، وعلى المدخر نفسه دافع الزكاة إذا أصابته \_ هـ و أو من يعولهم من أفراد أسرته \_ المخاطر أو الملمات في المستقبل .

<sup>(</sup>١) الملكية في الإسلام ( د. عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى ) ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ طبعة دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد / ١١ .

- (٧) إن الزكاة مصدر هام من مصادر الإيرادات العامة تكفل تمويلا ضخما لا يستهان به ، تزيد قيمته ( في تقدير بعض كبار علماء الاقتصاد والمالية ) على حصيلة الضرائب ، وذلك إذا ما أحسن جهازها الإدارى والمالى المستقل القيام على شئونها واطمأن له الناس . وبديهي أنها ليست مجرد إيرادات عامة بل هي موارد مخصصة لأوجه معينة من الإنفاق العام دون غيرها ، أي أموال مخصصة لتحقيق أهداف معينة بذاتها وهذه الأهداف تشير إليها آية مصارف الزكاة .
- (٨) إن مؤسسة الزكاة لن تقتصر فى تصورنا على تقديم معونات فردية ومباشرة للإعاشة بل سوف تخصص بعض أموالها لمشروعات عامة استثمارية ذات أهداف اجتماعية واقتصادية ، تساعد خطة التنمية فى الدولة وتواكبها ، وتساهم فى القضاء على البطالة وتعود على مالية الزكاة بعائد استثمارى .
- (٩) إن الذين يسيئون الظن بنظام الزكاة أو يخشون على الاقتصاد من تطبيق الشريعة ، يجب أن يعلموا ( أن الزكاة فريضة ذات أسس اقتصادية ومالية عادلة ، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من شأنه ـ بأى حال ـ أن يضر بالاقتصاد المصرى . والذين يقولون ذلك يتحدثون عن جهل بأصول المنهج الإسلامي ، ومنها أن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه ، نستخدمه لإعمار الكون ، وأن التنمية أساسية ، وأن الله حض على العمل والإعمار والاجتهاد والابتكار ، وأن المنافسة أساس للنشاط الاقتصادى وأنه يجب تشجيع المبادرات الفردية ) (١)

إذن فالمجتمع الإسلامي ليس مجتمع الصدقات ، وليس مجتمع الإحسان إلى المتسولين كما يظن السطحيون أو الجهال !

# نظرة إلى آثار الزكاة في الماضي:

لاتكتمل الصورة حتى نورد أمثلة من التاريخ الإسلامي لها دلالتها على آثار تشريع الزكاة ونتائجه: \_

(۱) معاذ بن جبل \_ رضى الله عنه \_ بعثه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى اليمن ثم أقره واليا عليها أبو بكر ثم عمر \_ رضى الله عنهما \_

<sup>(</sup>١) جريدة الوفد المصرية ( مقال الدكتور عبد العزيز حجازى ) : ١٩٨٦/٥/١٥ .

وظل يطبق في بلاد اليمن أحكام الزكاة فيأخذها من أغنياء المسلمين في هذه البلاد ويردها على فقرائهم ، وبعد سنوات قليلة بعث إلى أمير المؤمنين عمر بالمدينة ثلث الزكاة فأنكر ذلك عليه الخليفة وقال له : لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشئ وأنا أجد أحدا يأخذه منى ، فلما كان العام التالى بعث إليه نصف الزكاة التي جمعها فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر فقال معاذ : ما وجدت أحدا يأخذ منى شيئا (١) ، وهكذا أثمر نظام الإسلام خلال أعوام قليلة هذه الثمار : الغنى والاكتفاء والاستقرار وعدالة التوزيع .. حتى إن الوالى يجمع الزكاة فلا يجد مستحقين فقراء ولا محتاجين من أى نوع يأخذون منها شيئا ، كما لا يجد من يدعون الاستحقاق ، فيرسلها إلى عاصمة دولة الإسلام .

(٢) حكى أبو عبيد في الكتاب ذاته قال: ( بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة وإذا أعرابية توسمت الناس فجاءته فقالت : إني امرأة مسكينة ولى بنون ، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعيا ( أي جابيا للصدقة وموزعا لها ) فلم يعطنا فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه ، . فصاح عمر بيرفأ ( خادمه ) أن ادع لى محمد بن مسلمة \_ قالت إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معى إليه فقال: إنه سيفعل إن شاء الله ، فجاءه يرفأ فقال : أجب ، فجاء فقال : السلام عليكم يا أمير المؤمنين ، فاستحيت المرأة ، فقال عمر : والله ما آلو أن أختار خياركم ، كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟ فدمعت عينا محمد ، ثم قال عمر إن الله بعث إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فصدقناه واتبعناه فعمل بما أمره الله به فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك ، ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله ، ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم أن بعثتك ، فأد إليها صدقة العام وعام أول .. وما أدرى لعلى لا أبعثك ، ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقا وزيتا . وقال : خذى هذا حتى تلحقينا بخيبر فإنا نريدها ، فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين وقال : خذى هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم محمد بن مسلمة ، فقد أمرته أن يعطيك حقك لعام وعام أول ) (7) .

وهكذا فالزكاة في المجتمع الإسلامي حق للمحتاج ، وهي كفاية له وهي مسئولية على الدولة .

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد: ( مشكلة الفقر ص ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) فقد الزكاة ؛ جـ ٢ ص ٥٧٧ .

(٣) وفى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث عمر يحيى بن سعيد على صدقات أفريقية فاقتضاها وطلب فقراء يعطيها لهم فلم يجد فقيرا ، ولم يجد من يأخذها قال ( لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم ) .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه بالعراق ـ عبد الحميد بن عبد الرحمن ـ أن أخرج للناس أعطياتهم فكتب إليه عبد الحميد ( إنى قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقى في بيت المال مال ) فكتب إليه ( أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه ) فكتب إليه ( إنى قد قضيت عنهم وبقى في بيت المال مال ) ، فكتب أن ( انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه ) فكتب إليه أنى قد زوجت كل من وجدت وقد بقى في بيت مال المسلمين مال ) فكتب إليه أن ( انظر من كانت عليه جزية ( أي خراج ) فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا عامن ) ( ) .

وهكذا اتسعت حصيلة الزكاة لسداد الديون ، ولتزويج كل أعزب ليس له مال كاف لدفع الصداق ، ثم اتسعت لإقراض صغار المزارعين ما يعينهم على خدمة الأرض وحسن الإنتاج ، وهكذا أنتج نظام الزكاة في المجتمع الإسلامي عدلا شاملا وتكافلا اجتماعيا وأسريا وإنتاجيا .

الأموال لأبي عبيد ( مشكلة الفقر ص : ١٣٨ ) .

# الفصل الخامس

## منافع الضمان والأقليات غير الإسلامية

سيقول القائلون: هذا حديث عن الضمان الاجتماعى والاقتصادى الإسلامى، وهو نظام دينى يعنى المسلمين، فماذا عن المواطنين غير المسلمين فى الأقطار العربية والإسلامية؟ هل تجبرونهم على أداء الزكاة وهى عبادة تتعلق بالمسلمين دون غيرهم فتخالفون بذلك مبدأ حرية العقيدة؟ أم تقصرون الزكاة على المواطنين المسلمين فتشرعون بذلك قانونا للتكافل الاجتماعى لا يستوى فى منافعه المواطن غير المسلم مع المواطن المسلم وتخالفون بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين؟

## ونقول:

إن الزكاة عبادة إسلامية ، والإسلام دين لا يكره أحدا من غير المسلمين على اعتناق عقيدته ولا على أداء عبادة من عباداته ، { لاإكراه في الدين } (1) افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين } (1) لكن وجود مواطنين غير مسلمين في كثير من الدول العربية والإسلامية ـ وهم أقلية وليسوا أغلبية في أى دولة منها ـ لا يمكن بحال من الأحوال أن يبرر أن تعرض هذه الدول عن شريعة الإسلام وعن المنهج الإسلامي ، أو أن تختار بدلا منه الحل العلماني ، أو أن تهمل فريضة هامة وعبادة وشعيرة كبرى مثل الزكاة ، وإلا لكان معنى ذلك أحد أمرين : أولهما أن الأغلبية الإسلامية تفرط في دينها وشريعتها ومقوماتها الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ، والأمر الثاني أن الدولة ترجح حق الأقلية فيها على حق الأغلبية و تتحكم فيها \_ وكلا الأمرين غير سائغ ، وغير مقبول دينيا ، وحضاريا ، ووطنيا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٥٦ .

إن الزكاة عبادة وركن من أركان الدين وهي إلى جانب ذلك فريضة مالية واجتماعية ، ولكونها عبادة إسلامية فقد فرضها الإسلام على المسلمين وقصرها عليهم ، ولم يفرضها على المواطنين غير المسلمين ، وهنا غلبت صفتها كركن من أركان الدين على صفتها كفريضة مالية واجتماعية . وإذا كانت الزكاة لم تفرض على غير المسلمين \_ عملا بحرية العقيدة والعبادة \_ فإن مما لا يتفق مع حرية العقيدة والعبادة أن تمتنع الدولة الإسلامية ( من أجل رعاية خاطر غير المسلمين ) عن فرض الزكاة على المسلمين وعن سن قانون الضمان الاجتماعي الإسلامي ليطبق على المسلمين . هذا غير مقبول .. ولا سند له .. هل رأيت دولة إسلامية تعطل فريضة الصلاة فيها \_ مثلا \_ مجاملة للأقلية غير المسلمة فيها ؟ بل هل رأيت دولة غير إسلامية تعطل شعائرها الدينية وعباداتها من أجل مجاملة أقلية مسلمة فيها ؟ لا هذا ... ولا ذاك .

على أن نظام الحكم الإسلامى وإن كان قد أعفى غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى من فريضة الزكاة لكونها عبادة إسلامية ، فقد كلفهم بدلا منها ضربيبة أخرى على الرؤوس اسمها ( الجزية ) وأعفى منها النساء والأطفال والفقراء والعاجزين ، وكانوا يتمتعون بالرعاية والضمان وبخدمات كثيرة فى المجتمع الإسلامى فى مقابل هذه الجزية .

وإذا كان بعض الناس يأنف من هذا الاسم فليكن اسم هذه الضريبة ما يكون ، وقديا أنف نصارى بنى تغلب أن يدفعوها باسم الجزية ، وطلبوا أن يدفعوا مثل المسلمين (صدقة أى زكاة) مضاعفة ، وذلك بدلا من أن يدفعوا الجزية ، وأبدوا استعدادهم فى ذلك للخليفة عمر بن الخطاب فقبل منهم رضى الله عند ذلك ، وعقد معهم صلحا بهذا الشأن وقال (رضوا بالمعنى وأبوا الاسم)(١).

ويرى د. شوقى الفنجرى: أنه يمكن تطبيق نظام الزكاة كنظام ضريبى موحد وبذات الفثات على المسلمين وغير المسلمين على أن يظل المسلم مخاطبا بالزكاة كالتزام تعبدى وفريضة تحقق له عائدا مجزيا فى دنياه وآخرته، وبالنسبة إلى غير المسلمين تحل الزكاة كضريبة محل الجزية، وذلك لأن الجزية كانت قد فرضت على الذميين لإعفائهم من واجب الدفاع والقتال، وقد تغير الوضع

<sup>(</sup>١) مجلة الدوحة القطرية ( مقال : تطبيق الشريعة وحقوق الأقليات د. القرضاوي ) : عدد شهر نوفمبر سنة ١٩٨٥م .

وصار المواطنون غير المسلمين في الدولة الإسلامية يخدمون في القوات المسلحة كالمسلمين (١).

وبناء على ما تقدم ، يجوز النظر فى أن تقبل الدولة الإسلامية من المواطنين غير المسلمين أن يؤدوا إلى مؤسسة الزكاة ( الضمان الاجتماعى الإسلامى ) مبالغ تقابل ما يؤديه إخوانهم المواطنون المسلمون من زكاة ، ويترتب على ذلك أن تكون لهم مزايا ومنافع مماثلة لمزايا ومنافع الضمان الاجتماعى التى تقدمها هذه المؤسسة للمسلمين ، وذلك خير لهم .

وقد جرى مشروع قانون الزكاة الذى أعده الأستاذ أبو زهرة وآخرون سنة ١٩٤٨ على أن تؤخذ الزكاة من المسلم وغير المسلم ، وأوردت مذكرة هذا المشروع سابقة عمر رضى الله عنه ونصارى بنى تغلب (٢) .

فإذا قامت عقبات فقهية في هذا السبيل ، أو إذا كان المواطنون غير المسلمين لا يختارون ذلك ولا يرتضونه ، ففي هذه الحالة يبقى نظام الضمان الاجتماعي القائم على الزكاة مقصورا على المواطنين المسلمين ، وفي هذه الحالة يكن أن ينشأ بقانون آخر صندوق خاص للتكافل الاجتماعي للمواطنين غير المسلمين يمول بضريبة خاصة تفرض عليهم وتعود منافعه ، ومزاياه وخدماته عليهم ، وذلك تحقيقا للمساواة بينهم وبين إخوانهم المواطنين المسلمين .

أما أن تتعطل الزكاة وهي عبادة كبرى وركن من أركان الإسلام ، وتعرض الدولة عنها ، ولا تقوم على شئونها ، فذلك ما لا يجد له سندا ولا مبررا أيا كان .

وبهذه المناسبة، فإننا نذكر أن بيت مال المسلمين كان يكفل أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي ، حيث أوجب الإسلام الإنفاق على الزَّمن ( المريض العاجز عن الكسب) وعلى الشيخ الفاني ، وعلى المرأة ، إذا لم يوجد لواحد من هؤلاء من تجب عليه النفقة من أقربائه . ولم يفرق الإسلام في ذلك بين المسلم والذمي ، فقد روى الإمام أبو يوسف في كتابه ( الخراج ) أن عمر رضى الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل ، وكان شيخا ضريرا يبدو عليه أنه ذمى ، فضرب عمر بعضده وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال يهودى : قال : وما

<sup>(</sup>١) الاقتصاد الإسلامي : ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) قارن ابن حزم ( المحلى ) جـ٦ ص ١١١ حيث لا يجيز أخذ الزكاة من غير المسلمين لا مضاعفة ولا من تغلب ولا من غيرهم .

ألجأك إلى ماأرى ؟ قال أسال الجزية والحاجة والسن ، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئا مما عنده ، ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له : انظر هذا وضرباء ه فوالله ما أنصفنا الرجل إن أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم ، هذا من الذين قال الله فيهم { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب ( وفي رواية أخرى لهذا الخبر : هذا من المساكين وهم زمني أهل الكتاب ) ورد عنه الجزية وعن أمثاله (١١) .

هذا وكتب التاريخ حافلة بما كان يلقاه غير المسلمين في الدول الإسلامية من ضروب الرعاية والعدل ، ومن منافع الضمان عند الشيخوخة والمرض والملمات ومن البعد عن التعصب والظلم ، وذلك سواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } (١) .

وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة ) (٢١)

ولما انعقد سنة ١٩٦٤ المؤقر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية - فى القاهرة - جاء ضمن قراراته ( إن الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين المسلمين ، ورعاية لكل فرد من الأفراد فى المجتمع الإسلامي ) .

وقد اطلعت ـ أخيرا ـ على مشروع قانون أعدته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب المصرى بفرض ضريبة للتكافل الاجتماعى على كل مكلف غير مسلم من رعايا الجمهورية ، حيث رؤى تحقيقا للتكافل الاجتماعى بين مواطنى الجمهورية وحرصا على توفير المساواة بين كافة رعاياها ، وإزاء تقنين فريضة الزكاة للمسلمين بمشروع خاص بذلك فى مصر ( سنة ١٩٨٤ ) رؤى إعداد مشروع قانون بفرض ضريبة التكافل الاجتماعى على الأموال

<sup>(</sup>١) المساواة في الإسلام ( د. على عبد الواحد وافي ) ، الاقتصاد الإسلامي ( د. إبراهيم الدسوقي أباظة ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة / ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

الموجودة بمصر والمملوكة لغير مسلم ، على أن تجب فى نفس الأموال التى تجب فيها الزكاة وبنفس المقدار وبذات الشروط والأحكام ، وتتبع فى ربطها وجبايتها الأحكام الواردة فى قانون الزكاة ، وتصرف فى المصارف ذاتها وتسرى فى شأنها ذات العقوبات الواردة فى قانون الزكاة ، وعلى أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ قانون الزكاة .

ويلاحظ أن مشروع القانون المذكور يسير فى نفس الاتجاه الذى سبق أن اقترحناه \_ فيما تقدم \_ غير أنه لا ينص على مستودع حصيلة (ضريبة التكافل الاجتماعى ) التى يفرضها ، وما إذا كانت هذه الضربية يراد بها أن تكون موردا من موارد الخزانة العامة أم من موارد بيت مال الزكاة ( المؤسسة العامة للزكاة ) .



الباب الرابع الزكاة والأنظمة الحديثة للتائمين الإجتماعي والضمال الإجتماعي



## الفصل الأول

## تعريف بالأنظمة المديثة للتأمين والضمان

التأمين الاجتماعي نظام يكفل تعويض المؤمن عليه عما فقده من كسب في حالة تعرضه لأحد المخاطر التي تؤدى إلى انعدام . أو نقص . قدرته على الكسب . من هذه المخاطر إصابات العمل ، وأمراض المهنة ، والشيخوخة ، والوفاة . ويتمثل التعويض في منافع يحددها القانون : منافع نقدية أو منافع عينية ، تقدّم للمؤمن عليه في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه أو حصول الملمة . فالتأمين الاجتماعي يعنى بالعمال أو العاملين بصفة عامة ، وموضوعه تأمين قدرتهم على الكسب ، ولاشأن له بغير العاملين . عادة . ويقوم تمويله . عادة وفي الغالب . على اشتراكات أي أقساط دورية تدفع مقدما ويلتزم بأدائها العامل وصاحب العمل أو صاحب العمل وحده ، أو يشترك في أدائها الأطراف الثلاثة : العامل وصاحب العمل والدولة .

وترجع أنظمة التأمين الاجتماعى الإجبارى إلى أواخر القرن التاسع عشر إذ صدرت في آلمانيا في عهد المستشار الألماني (بسمارك) في السنوات ١٨٨٩ ، ١٨٨٨ قوانين التأمين الاجتماعي الإجباري لتعويض بعض عمال الصناعة في حالات: المرض وحوادث العمل والعجز والشيخوخة ، ويقوم تمويل هذا النظام على أقساط (اشتراكات) يدفع العامل جزءا منها ويدفع رب العمل جزءا آخر.

ثم انتقل نظام التأمين الاجتماعي إلى دول أوربا التي تأثرت بالنظام الألماني ، وظلت المنافع أو المساعدات التي تؤدى للعامل بمقتضى هذا النظام مرتبطة بالأقساط التي سبق له دفعها ، ثم أخذت الحماية تتطور وتمتد إلى أفراد من المجتمع غير العمال كالعميان والأرامل ، وإلى الوقاية من المخاطر ومكافحة البطالة ( القانون الأمريكي سنة ١٩٣٥ ) ، وإلى تنظيم التعويض

عن الأعباء العائلية ( في بعض الدول الأوربية وغيرها ) .

وقد تطور هذا النظام في بعض الدول إلى تقرير مساعدات عامة لكل فرد في المجتمع إذا انخفض دخله عن حد أدنى معين ، وسمى ذلك ( نظام الضمان الاجتماعي ) وصدر به أول قانون في نيوزيلندا في سنة ١٩٣٨ . وتتحمل خزانة الدولة وحدها تمويل هذا النظام من حصيلة الضرائب .

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية ورغبة من دول الغرب فى حث رعاياها على خوض غمارها نادى ميثاق الأطلنطى ـ الذى عقدته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٤١ ـ بوجوب تحقيق الضمان الاجتماعى للأفراد .

وفى بريطانيا وضع اللورد بيفردج فى سنة ١٩٤٢ بتكليف من الحكومة البريطانية تقريرا عن نظام الضمان الاجتماعى الذى (ينبغى) أن يكون موجودا فى إنجلترا ، وعرف فيه الضمان الاجتماعى بأنه ضمان حد أدنى من الدخل يحرر الإنسان من الحاجة ، واقترح أن يمتد الضمان الاجتماعى إلى جميع أفراد الشعب، فهو مشكلة إنسانية وليس مشكلة عمالية ، وأن يغطى الضمان كل المخاطر الاقتصادية ، بما فى ذلك الأعباء العائلية ، والأضرار الناشئة عن المفاة لمن كان يعولهم المتوفى ، كما اقترح أن يتم الضمان عن طريق تأمين وطنى تنظمه الدولة ويساهم فيه الأفراد بأقساط مقتطعة من دخولهم .

وأشارت المواثيق الدولية بعد ذلك إلى الحق في الضمان الاجتماعي ، ومن ذلك أن إعلان حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سنة ١٩٤٨ نص على أن :. ( كل شخص باعتباره عضوا في المجتمع له حق في الضمان الاجتماعي وله حق في الحصول على إشباع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته وللتطور الحر لشخصيته) ، كما نص على أن : ( كل شخص له حق في مستوى كاف للمعيشة لتأمين صحته وراحته وراحة أسرته خاصة فيما يتعلق بالغذاء والكساء والسكن والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، وهو صاحب حق في الضمان في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة ، وفي كل حالة يفقد فيها موارد معيشته لسبب لا يرجع إلى إرادته ) .

وهكذا اتجه إعلان حقوق الإنسان إلى أن ( الضمان الاجتماعى ) ينبغى أن يشمل كل الناس ، ويغطى كل المخاطر ، وأن فكرة الضمان الاجتماعى ترادف فكرة النهوض بالإنسان والارتقاء به .

هذه الفكرة الشاملة للضمان الاجتماعي تقتضي بعض البيان لتحديد المقصود

بالضمان الاجتماعي .

الضمان الاجتماعي : ( بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح ) هو نظام للمساعدات الاجتماعية العامة تؤدى بمقتضاه الدولة مساعدات ( نقدية أو عينية ) لفئة أو فئات من المحتاجين في المجتمع الذين ليس لهم مال أو مورد للرزق كاف ، وذلك دون دفع أى اشتراكات أو أقساط من جانب المضمونين ، وإنما تمول هذه المساعدات العامة من خزينة الدولة باعتمادات تدرج في الميزانية العامة ، وطبيعي أن الشخص إذا كان من ذوى المرتبات أو الأجور أو من الذين يتقاضون منافع ومزايا التأمين الاجتماعي ( سواء كانت معاشات أو إعانات أوغيرها ) فإنه لا يستحق شيئا من مساعدات ( الضمان الاجتماعي ) . ويقال في هذا الشأن إن نظام الضمان الاجتماعي . بمعنى المساعدات العامة . يكمل نظام التأمينات الاجتماعي ولا تتوافر فيها شروط استحقاق منافع هذا تخضع لنظام التأمين الاجتماعي ولا تتوافر فيها شروط استحقاق منافع هذا النظام ، وأنه كلما اتسعت دائرة التأمين الاجتماعي كلما ضاق نطاق نظام المساعدات العامة ( الضمان الاجتماعي ) (١)

على أن (الضمان الاجتماعي) له مدلول آخر واسع شامل ، وهذا المدلول يشمل نظام التأمين الاجتماعي ( الذي يمول بتحصيل اشتراكات أو أقساط مقدما ) ، ونظام المساعدات الاجتماعية العامة ( التي تعتمد في تمويلها على الموارد العامة للدولة ) كما يشمل غير ذلك من أنظمة المنافع والخدمات والمساعدات التي تقدمها للمحتاجين والمستحقين جمعيات المساعدة المتبادلة والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والخيرية وغيرها ..

وهكذا فإن تعبير ( الضمان الاجتماعي) بهذا المعنى الواسع يشمل أنظمة المساعدات العامة وأنظمة التأمينات الاجتماعية وسائر الأنظمة التي تستهدف إعانة المحتاجين ورعايتهم وسد جاجاتهم.

هذا والاتجاهات الحديثة في دول العالم المتقدمة ، إما أن تنظر إلى الضمان الاجتماعي باعتباره مطلبا إنسانيا ويجب تحقيقه للناس كافة ، أي حقا من حقوق الإنسان لا يقتصر على العمال ، بل يستهدف تحرير المواطنين من الفقر والحاجة بأن يضمن لهم حد أدنى لائقا من المعيشة . وهذا هو مايتجه إليه إعلان حقوق الإنسان ( سنة ١٩٤٨ ) ومن الأمثلة التشريعية في هذا الاتجاه

<sup>(</sup>١) الضمان الاجتماعي ( دوببرو ) ، التأمينات الاجتماعية ( سمير تناغو ) .

القانون النيوزيلندى الصادر سنة ١٩٣٨ ، وإما أن ينظر إلى الضمان الاجتماعى باعتباره من الحقوق القاصرة على العمال دون غيرهم ، وتشيع هذه النظرة مثلا في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية حيث تموله الدولة ، إلا أن الدولة في الواقع تقرر رواتب العمال في هذه الدول بعد أن يخصم منها القدر اللازم لتمويل الضمان الاجتماعي لهم ، وتحسب المساعدة وقت الحاجة على أساس الدخل السابق للعامل لا على أساس حاجته الإنسانية (١) .

والآن وبعد هذا العرض السريع لتاريخ ومدلول ( التأمين الاجتماعي ) و ( الضمان الاجتماعي ) .....

# أين موقع ( الزكاة ) من هذه الأنظمة والمصطلحات ؟

\_ يجب أن نقرر . بداية . أنه ليس حتما أن نقيس نظام الزكاة على واحد من هذه الأنظمة الحديثة . . أو أن ندخله ضمن هذه القوالب والمصطلحات . . إن الزكاة نظام شرعى إسلامى ، وأنظمة التأمين والضمان أنظمة وضعية حديثة . والأنظمة الشرعية الإسلامية لا تستمد قيمتها العلمية وصلاحيتها للتطبيق من مقارنتها بالنظم الوضعية الحديثة ، فذلك نهج غير علمى ، لأنه يفترض أن هذه النظم الأخيرة هى مقياس للتقدم أو التخلف وأنها هى المثل الأعلى للنظم ، وكل هذه أمور محل نظر أؤ محل شك أو محل رفض . . وإغا تقدر الشريعة الإسلامية بما استندت إليه من منطق ، وماتبنته من قيم ، وما استهدفت تحقيقة من مصالح اجتماعية ، وقد ثبت من الدراسة الموضوعية لها ومن استظهار نتائج تطبيقها حيث أتيح لها التطبيق في الماضى والحاضر أنها تتوافر لها

<sup>(</sup>١) راجع - كتب الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي ومنها . على سبيل المثال :.

<sup>.</sup> الضمان الاجتماعي . مكتب العمل الدولي . (بالإنجليزية )

<sup>.</sup> الضمان الاجتماعي . دوبيرو . مطبوعات داللوز ( بالفرنسية )

ـ الضمان الاجتماعي ـ الدكتور صادق مهدى السعيد .

<sup>.</sup> مبادىء التأمينات الاجتماعية . عبد الحليم القاضى ،

<sup>.</sup> التأمينات الاجتماعية . د . سمير عبد السيد تناغو . ،

<sup>.</sup> التأمينات الاجتماعية . د . عادل عز .

جميع العناصر الإيجابية للتقييم (١) .

على أنه إن كان ثمة مجال للمقارنة أو التقريب ، وذلك لأغراض البحث العلمى ، فإن الصورة التى تبرز لنا معالمها من مطالعة الأبواب الثلاثة السابقة من هذا البحث ، هى أن نظام الزكاة له جوانب عديدة وهو ( فى جانب من جوانبه ) نظام الإسلام للضمان الاجتماعى بالمعنى الواسع الشامل :

(1) فهو يشمل برعايته ومنافعه ومزاياه: المواطنين جميعا عاملين كانوا وغير عاملين ( فهو نظام إنسانى ) والمسلمين جميعا \_ ( بشروطه طبعاً ) سواء كانوا من أبناء الدولة أو من أبناء الدول الأخرى .

(ب) وهو يغطى جميع أنواع المخاطر ويشمل مختلف صور المساعدات العامة والمنافع والخدمات الاجتماعية وكل ضروب الخير والبر والإحسان للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، ويضمن للمحتاجين عامة حداً أدنى من الدخل ومستوى إنسانيا لائقا من المعيشة كما يضمن للمرضى والعجزة والمعاقين مختلف أنواع الرعاية اللازمة لهم .

(ج) والضمان فيه ليس اختياريا: ليس اختياريا من ناحية الممول وهو الأغنياء الملزمون بأداء الزكاة جبرا، وليس اختياريا من ناحية المضمون عاملا كان أو غير عامل وليس اختياريا من جانب المجتمع: فالزكاة ركن من أركان النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بل ركن من أهم أركان الدين .. ومن ثم فإن من أوجب واجبات (الدولة) أن تقوم على هذا الضمان الاجتماعي الإسلامي (الزكاة)

ولهذا الضمان الإسلامى أوجه وجوانب أخرى هامة ينفرد بها ويتميز على أنظمة الضمان الاجتماعى والتأمين الحديثة : فهو يعنى بسداد الديون عن المدينين الغارمين العاجزين عن السداد ، ويكفل المنقطعين ( أبناء السبيل ) ويدعم الحرية ويعلى شأنها ( فى الرقاب ) ، ويعنى بنشر دعوة الحق والخير والحرية ( دعوة الإسلام ) ، وتنوير أذهان البشر وهدايتهم ونشر الحضارة ، كما يعنيه أمر أمة المسلمين ومصالحهم الشرعية العامة والجهاد فى سبيل الله ، إذ ينفق من الزكاة ( فى سبيل الله ) وفى سبيل تأليف القلوب على الإسلام ،

<sup>(</sup>١) الدكتور نجيب حسنى ( عميد كلية الحقوق السابق ) .. بحث منشور في مجلة القضاء .. يونية سنة ١٩٨٥ م .

وليس في أنظمة التأمين والضمان نظام يهتم بمثل هذه الأبواب . . والآن دعنا ياأخي القارىء نفصل القول في شأن المقارنة والتقريب . .

#### الفصل الثاني

# مقارنة من الناحية التاريخية

المعروف أن نظام التأمين الاجتماعى الإجبارى حديث فى العالم فهو يرجع إلى أواخر القرن التاسع عشر ، ولم يكن موجودا قبل ذلك ، وقد جاء نتيجة لصسراع الطبقات والثورة الصناعية فسى أوربا ، حيث قصد به مؤسسه (بسمارك) المستشار الألمانى المناورة ضد الاشتراكية الناشئة ، فقد ترتب على التطور الصناعى الاقتصادى والسياسى فى ألمانيا أن نجح فى الدخول إلى المجلس النيابى عدد من النواب الاشتراكيين ، فسارع ذلك السياسى الكبير إلى تقديم مشروعات قوانين ذات صبغة اشتراكية هى قوانين التأمين الاجتماعى ، كى يتألف بها بعض طوائف عمال الصناعة ، وصدرت هذه التشريعات فعلا . وكانت بداية التأمين الاجتماعى الإجبارى الذى تقوم عليه الدولة ، كذلك فإن المناداة بالضمان الاجتماعى فى ميثاق الأطلنطى وفى تقرير بيفردج الإنجليزى ، إغا كانت بقصد خدمة المجهود الحربى بالدرجة الأولى .

وأما نظام المساعدات العامة للمحتاجين فهو حديث كذلك . وإذا كانت إنجلترا قد أصدرت قانون الفقراء تنظيما للبر والإحسان خلال القرن السابع عشر ( ونقل عنه المشرع الأمريكي بعد ذلك عدة ) فإن هذا القانون قد تأثر بنظام الزكاة الإسلامي ، ونقل عن هذا النظام الكثير من أحكامه التشريعية (١) .

والضمان الاجتماعى بمعناه الواسع الشامل للتأمين الاجتماعى والمساعدات العامة ولغيرهما من الأنظمة ، هو نظام حديث معاصر . يرجع التفكير فيه إلى الأربعينات من هذا القرن العشرين حيث صرح به كفكرة وهدف إعلان حقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨ على نحو ما سلف ذكره ، ولك أن تلاحظ أن التصريح بالضمان الاجتماعى في ميثاق الأطلنطي وما تلاه إنما كان تحت ضغط ظروف الحرب العالمية .

<sup>(</sup>١) حقوق الفقراء ( بحث مقدم إلى مجمع البحوث الإسلامية ) . د. إبراهيم اللبان .

# وأما نظام الزكاة:

فهو مقرر منذ أربعة عشر قرنا أى منذ جاءت عقيدة الإسلام ومبادئه للناس على وجه الأرض ، قرر مبادى الله النظام كتاب الله تعالى ( القرآن ) وبينت أحكامه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأقوال وأعمال أصحاب رسول الله وقادة الدولة الإسلامية من بعده والشروح والأبحاث التى اضطلع بها أثمة المسلمين وعلماؤهم ، جيلا بعد جيل ، وعصرا بعد عصر ، وأمة بعد أمة .

وحاصل ذلك (أ) أن الزكاة . كنظام للضمان الاجتماعي . قد سبق إيجابها الأنظمة الحديثة للضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي بقرون طويلة .

(ب) وأن المصدر التشريعي لهذه الأنظمة جميعا هو تشريعات وضعية في حين أن المصدر التشريعي للزكاة هو القرآن والسنة ، التشريع الديني .

#### الفصل الثالث

## من حيث طبيعة كل نظام وأهدافه

يتميز نظام الزكاة بأنه ربانى من حيث مصدره ، ومن حيث طبيعته ، فالزكاة عبادة وركن من أركان الدين ، سواء فى ذلك تمويلها ، وتوزيعها ، وقيام السلطات العامة على الأمرين جميعا ، وبهذه المثابة فإن الزكاة نظام للتكافل الاجتماعى يستند إلى العقيدة الإسلامية ، وهو وثيق الصلة بالقيم الخلقية الإسلامية وبالأحكام القانونية الإسلامية : فضمان الفقراء من صميم الدين (أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين )(۱) والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس ، تأتى فى الأهمية بعد الشهادتين والصلاة ( بنى الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا). والذي يؤدى الزكاة يثاب على ذلك فى الدنيا والآخرة استطاع إليه سبيلا). والذي يؤدى الزكاة يثاب على ذلك فى الدنيا والآخرة معرضون والذين هم عن اللغو

والذى يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه يرتكب عملا غير مشروع ، يجازى عليه في الدنيا ويجازى عليه في الآخرة  $\{$  والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم  $\{^{(7)}\}$  ،  $\{$  ولا يحسبن الذين يبخلون عما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة  $\{^{(2)}\}$  .

والتكافل الاجتماعي الإسلامي لا يقتصر على النواحي المادية والتزام المجتمع بكفاية حاجات أفراده للطعام والمأوى والملبس والعلاج وغير ذلك من

<sup>(</sup>١) سورة الماعون /٣٠١.

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون / ۱.٤.(٤) سورة آل عمران / ۱۸.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة /٣٤.

المطالب المادية ، وإنما يشمل النواحى الروحية والمعنوية والعلمية فالتراحم والتعاطف والتعاون على البر وعلى نشر الثقافة والعلم وعلى التعليم والتوعية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كل ذلك من قيم المجتمع المسلم ومقومات الأمة الإسلامية { إنما المؤمنون إخوة  $}^{(1)}$  { وتعاونوا على البر والتقوى  $}^{(1)}$  .

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ، « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد .... » .

ومن جهة أخرى فإن التكافل الاجتماعي الإسلامي في جوانبه المادية له روافد أخرى غير الزكاة ، منها ماهو إيرادات عامة كالفيء والغنائم فللتكافل الإسلامي منها نصيب . . { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل } (٣) { واعلموا ألما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل } (١) .

ومنها إنفاق المال على حبه { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب } (٥) وقد قالوا بأن ذلك غير الزكاة بدليل قوله تعالى بعد ذلك وفى الآية ذاتها { وأقام الصلاة وآتى الزكاة }.

ومنها الالتزام بالإنفاق على الأقارب ( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم (٦) .

ومنها الحض على الصدقات والدعوة إلى إطعام الجائع وإكرام اليتيم ومساعدة المحتاج ومعاونة الضعيف ، وذلك كثير كثير فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف .

وهكذا توجب الشريعة الإسلامية في كثير من أحكامها التكافل المادي

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات / . ١ مورة المائدة /٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر /٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة /١٧٧ . (٦) سورة البقرة / ٢١٥ .

والتكافل المعنوى ... والزكاة رافد من أهم روافد هذا التكافل بشقيه المادى والروحى .. وهو تكافل أصوله عقائدية ، وطبيعته دينية ، وأهدافه حفظ الكرامة ، وتكافؤ الفرص ، وتحقيق العدل الاجتماعى فى مجتمع التراحم والضمان الحقيقى ، وتحرير الإنسان من الخوف على حاجاته الأساسية وتحريره من الجهل والحرمان .

هذا عن الزكاة \_ فأما أنظمة التأمين والضمان الاجتماعى فهى أنظمة وضعية موضعية ، تستند إلى تشريعات عادية تصدرها الدولة ، ليس لها أساس دينى وليس لها اتصال بالعقيدة الدينية لا يستثير تطبيقها الضمير الدينى ، وعلى العكس من ذلك نجد الزكاة تكافلا وضمانا اجتماعيا هو عبادة يقصد بها ثواب الله ، وهو فريضة لتمويل الحاجات الضرورية في المجتمع والأمة ، وهي ذات أهداف تتكامل مع سائر أهداف الإسلام وعقائده وشرائعه .

يقول أحد المستشرقين الألمان وهو الأستاذ جريم Grimm إن الزكاة بمعناها الحقيقى أى كمؤسسة للضمان الاجتماعي هى العنصر التأسيسى فى شريعة الإسلام ، ويرى أن ذلك دليل على اشتراكية الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ، وعلى أن النبى محمدا هو أول من قرر وطبق الاشتراكية تطبيقا فعليا \_ وهو يشارك الكثير من الكتاب أسفهم لإغفال دول العالم الإسلامي تحصيل الزكاة ، وللتحريف الذي طرأ على فكرة الزكاة لدى جمهور المسلمين ، سواء بالنظر إليها على أنها مجرد إحسان أو صدقة اختيارية ، أو باعتبار أن الضرائب التى تحصلها الدولة تغنى عن أدائها(١) .

وهذا ولما كانت أنظمة التأمين والضمان الاجتماعى وضعية ، فإن مبادئها وأحكامها تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف التشريعات فى هذه الدول ، وللسلطة التشريعية فى كل دولة أن تضع من النصوص ما تراه ، وأن تتبنى من المذاهب والمبادئ ما تشاء ، وكما تختلف هذه الأنظمة بين دولة وأخرى ، فإنها تختلف \_ اختلافا كبيرا أو محدودا \_ من وقت لآخر ، شأن التشريعات الموضعية ، تختلف فى الزمان وفى المكان ، وتقبل التغيير والتعديل بغير حدود ، هذا فى حين أن نظام الزكاة شرع ليكون نظاما دائما للأمة الإسلامية ، يسود ويطبق فى كل العصور والأزمان ، وفى كل البلاد والأقطار ، وأصوله ومبادئه العامة وضوابطه الأساسية وأهدافه ثابتة ، لا تقبل التغيير والتبديل ،

<sup>(</sup>١) الاقتصاد الإسلامي ( د. شوقي الفنجري ) : ص ١٢٠ .

أما أحكامه الفرعية والجزئية فهى قابلة للتطور والاختلاف وفقا لتطورات المجتمعات ، واختلاف ظروف الزمان والمكان ، شريطة ألا تخالف المبادئ العامة للزكاة والنصوص القطعية الواردة فى الكتاب والسنة ، وألا تخرج على أصوله الاجتهاد الشرعى والإسلامى وضوابطه ، ومن ثم فإن الأحكام فى نظام الزكاة تتميز بالثبات والدوام من ناحية ، وبالمرونة والسعة والقابلية للتطور من ناحية أخرى ، وشأن أحكام الزكاة فى ذلك شأن سائر أحكام الشريعة الإسلامية .

# الفصل الرابع المقارنة من حيث مدس الشمول

تقتضى المقارنة أن نتكلم عن مدى شمول الأنظمة الضمانية والتأمينية ونظام الزكاة : .

- (أ) فيما يتعلق بفئات المضمونين .
  - (ب) والمخاطر موضوع الضمان.
  - (ج) والمنافع التي يقدمها النظام .

## (أ) أما عن فئات المضمونين :

فإن أنظمة التأمين الاجتماعي وجدت \_ أصلا \_ لصالح بعض عمال الصناعة وتطورت في بعض الدول لتشمل كل عمال الصناعة ، ثم لتشمل في دول أخرى ، فئات أخرى من العمال ، ثم لتشمل في غيرها من الدول فئات من العاملين الآخرين ، وبقيت طوائف من العمال ومنهم عمال الزراعة مثلا بعيدة فيي كثير من الدول عن نطاق الخضوع لأنظمة التأمين الاجتماعي والإفادة منها . والاستفادة بالتأمين الاجتماعي منوطة \_ أولا وأخيرا \_ بالتشريع الذي ينظمه في كل دولة ، ذلك التشريع الذي يحدد فئات المستفيدين بالنظام ، وتضيق دائرة هؤلاء المستفيدين المؤمن عليهم أو تتسع في تشريع التأمين الاجتماعي حسب ظرورف الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وأيا كان الوضع فإن الإنسان لا يستفيد من مزايا نظام التأمين الاجتماعى إلا إذا كان من المؤمن عليهم أى من المشتركين في هذا النظام الذين دفعوا أقساط التأمين . وإذا كان من المشتركين فإن مزايا التأمين تمنح له بمقدار يتوقف على مدة اشتراكه في النظام ، وعلى الأجر أو المرتب الذي دفعت على أساسه

الأقساط أو الاشتراكات التأمينية ، فهذه المزايا تدفع مقابل هذه الاشتراكات ، أما غير المشتركين المؤمن عليهم فلا نصيب لهم في منافع التأمين الاجتماعي مهما نزلت بهم المخاطر والملمات .

وأنظمة المساعدات العامة تحدد فئات معينة تستحق هذه المساعدات . وتتحدد هذه الفئات سعة وضيقا بحسب مدى كفاية التمويل ، والعبرة فى ذلك بأحكام التشريع الذى يقرر هذه المساعدات .

أما فى نظام الزكاة فإن دائرة المضمونين تتسع حتى تشمل جميع المواطنين فى الدولة الإسلامية معمالا كانوا أو غير عمال ، عاملين أو غير عاملين سواء كانوا قد دفعوا من قبل زكاة أو لم يدفعوا ، بل سواء أكانوا ممن استحقت عن أموالهم أو دخولهم زكاة أم لا .

الزكاة ضمان إسلامى يتميز بالإنسانية والشمول ، تغطى مظلته جميع الناس ، بل وتشمل المحتاجين من المسلمين فى الأقطار الإسلامية الأخرى إذا توافرت الشروط التى تجيز نقل مبالغ من الزكاة إلى هذه الأقطار .. إن هذا الضمان الإسلامي حق من حقوق الإنسان لا يقتصر الانتفاع عزاياه على طائفة من الناس دون غيرها من الطوائف ، وهو لا يشترط أن يكون المستفيد به قد أدى أقساط تأمين أو اشتراكات معينة ، فهذا المستفيد مستحق ، هو مثلا فقير محتاج إلى العون ، فالضمان الإسلامي إنساني لا يقوم على مبدأ ( ادفع لتأخذ ) أو ( تأخذ مقابل ما دفعت وعلى قدر ما دفعت ) .

وإذا كان الجديد في العالم الآن هو الاتجاه ( من الناحية النظرية ) إلى الضمان الاجتماعي الشامل لكل الناس والنظر إلى الضمان الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الإنسان ـ وليس من حقوق العمال وحدهم ، فإن الحاصل هو أنه بسبب إمكانات التمويل الضعيفة والمحدودة نسبيا في معظم الدول ، وقلة الاعتمادات التي تخصص لأغراض الضمان ، حيث تجور الاعتمادات المخصصة للتسليح وغيره على ما ينبغي تخصيصه للخدمات الضمانية والرعاية الاجتماعية ، ولعدم توفر موارد تمويل كافية مخصصة لأغراض الضمان الاجتماعي (١) ، لذلك فقد بقى الضمان الشامل لكل الطوائف مجرد أمل أو هدف في حقيقة الأمر .

<sup>(</sup>١) التأمينات الاجتماعية (د. سمير تناغو) ص٦٦ . ٦٨.

ولا يكاد يوجد في العالم مثال يذكر لنظام ضماني شامل لكل فئات وطوائف المواطنين إلا النظام المعمول به في نيوزيلندا ( وفي دول قليلة أخرى تأثرت بهذا النظام في نطاق محدود مثل استراليا ) ، حيث صدر في سنة ١٩٣٨ قانون الضمان الاجتماعي في نيوزيلندا ، والدولة بمقتضي هذا القانون ملزمة بالإنفاق على كل فرد في المجتمع يقل دخله عن حد معين وهو الحد اللازم للمعيشة اللائقة أي المستوى الإنساني للحياة .

والدولة هي التي تتحمل وحدها تمويل هذا النظام عن طريق ضريبة مفروضة على الإيراد ، فكل شخص له دخل مرتفع يخصص جزءا من دخله هذا لسد حاجات الأشخاص الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للمعيشة ، وقد حدد القانون النيوزيلندى فئات المستحقين للضمان على نحو من السعة يستهدف من الناحية الواقعية كل المواطنين المحتاجين في الغالب ، وقيل عن النظام النيوزيلندى إن كل مواطن يسهم في تمويله بقدر ما يستطيع ويحصل منه بقدر ما يحتاج .. وأنه لذلك نظام فريد في نوعه لم يسبق له مثال في التاريخ (١) . (Securite' Sociale j.j. Dupeyroux . Pages 71 - 72)

ونقول أما أن يكون نظام الضمان في نيوزيلندا بهذا الشمول فلا بأس وهو شئ جيد ، وأمثلته في العالم المعاصر قليلة جدا ومحدودة . وأما أنه نظام فريد لم يسبق له مثيل في التاريخ فذلك وهم كبير ، وذلك أن نظام الضمان الاجتماعي الإنساني الشامل الذي فرضه الإسلام تحت اسم (الزكاة) وطبقته المجتمعات الإسلامية بنجاح مئات عديدة من السنين ـ في مشارق الأرض ومغاربها ـ هو أشمل وأعم من أي نظام آخر حديث ، كما أنه أسبق تاريخا وأعمق جذورا في فلسفته وأهدافه ، وهو يتميز من حيث ارتباطه بالعقيدة وأعمق جذورا أي نظام آخر للضمان الاجتماعي ، في حين جميع الأنظمة الأخرى أساسها سياسي أو اقتصادي .

## ب .. وأما عن المخاطر المؤمن ضدها:

فى أنظمة التأمين الاجتماعى يقتصر التأمين عادة على نوع \_ أو أنواع معينة محددة ـ من المخاطر أو الملمات ، ويخصص اشتراك معين لتمويل التأمين ضد هذا النوع أو الأنواع من المخاطر والملمات ، ويشترط للحصول على

<sup>(</sup>١) التأمينات الاجتماعية (د. سمير تناغو) .

المنفعة المقررة لنوع معين من التأمين أن يكون المستفيد مشتركا في هذا النوع من التأمين وأن يكون قد أدى \_ أو أديت عنه \_ الاشتراكات المتعلقة بهذا النوع من التأمين ، فهناك تأمين اجتماعي ضد إصابات العمل \_ وهناك تأمين اجتماعي ضد الشيخوخة \_ وهناك تأمين اجتماعي ضد الشيخوخة \_ وهناك تأمين اجتماعي ضد العجز أو الوفاة (أي تأمين لمصلحة أفراد أسرة المؤمن عليه الباقين على قيد الحياة كالأرملة والأيتام والوالدين )، وتأمين اجتماعي للأعباء العائلية \_ إلى آخر أنواع المخاطر ، وقد يجتمع نوعان أو أكثر من المخاطر في مجموعة واحدة ويحدد لهذه المجموعة اشتراك واحد ، وقد وضعت الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي رقم ٢٠١ لسنة ١٩٥٦ المستويات الدنيا التي تلتزم بها كل دولة من دول العالم الموقعة على هذه الاتفاقية (وهي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ).

وحددت هذه الاتفاقية المخاطر التى تقدم بشأنها مزايا الضمان الاجتماعى بما يلى : المرض \_ البطالة \_ الشيخوخة \_ إصابات العمل \_ الأعباء العائلية \_ الأمومة ( الحمل والولادة ) ، العجز \_ الوفاة ( ثمانية مخاطر ) : وفى كل حالة من هذه الحالات تقدم مزايا أو تعويضات ، على أنه فى حالة المرض يقدم نوعان من المزايا : الرعاية الطبية وتعويضات المرض ، وبذلك تصبح مزايا الضمان تسعة .

وألزمت هذه الاتفافية الدولية الهامة كل دولة عضو فى المنظمة بأن تنفذ في إقليمها ثلاثة على الأقل من المزايا التسعة المذكورة ، شريطة أن يكون من بينها ميزة واحدة على الأقل من المزايا فى الحالات الآتية :-

البطالة ، الشيخوخة ، إصابة العمل ، العجز ، الورثة (١١).

والاتفاقية العربية للتأمينات الاجتماعية التى أقرها المؤقر العام لمنظمة العمل العربية ( التابعة لجامعة الدول العربية ) في سنة ١٩٧١ ، أوجبت أن يشمل التشريع الوطنى بكل دولة من الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية فرعين اثنين على الأقل من فروع التأمينات الآتية : إصابات العمل ، المرض ، الأمومة ، العجز ، الشيخوخة ، الوفاة ، البطالة ، المنافع العائلية (٢).

وهكذا فإن المخاطر المؤمن ضدها في نظام التأمين الاجتماعي محددة

<sup>(</sup>١) ، (٢) مجموعة اتفاقيات التأمين الاجتماعي الدولية . مكتب العمل الدولي .

ومحدودة ، قد تكون نوعين أو ثلاثة أو أكثر ، حسيما ينص عليه تشريع التأمين الاجتماعي في الدولة . وهي لا تزيد بأي حال عن ( ثمانية ) أنواع من المخاطر أو الملمات ، هي التي نصت عليها الاتفاقية الدولية والاتفاقية العربية السالف ذكرهما - هذا في حين أن نظام الضمان الاجتماعي الإسلامي ( الزكاة ) يغطى جميع أنواع المخاطر ، في كل بلد إسلامي تسرى فيه أحكام الزكاة ، ويخف لنجدة المحتاج في كل حالات الاحتياج ، ويقدم إليه المناسب من • صور الرعاية العينية ومن المزايا النقدية والتعويضات. ويدخل في إطار المخاطر والملمات التي يغطيها نظام الزكاة : الإصابات ، والحوادث ، سواء كانت حوادث عمل أو حوادث طريق أو غيرها ، المرض العادى ، مرض المهنة ، حالات العجز الجزئي والعجز الكلي ، حالات الإعاقة . أيا كانت الحاسة أو العضو الذى أصابته الإعاقة ــ البطالة ، قلة الدخل الناتج من العمل أو من غيره وعدم كفايته لمواجهة الحاجات الضرورية لصاحبه ، الأعباء العائلية ، الحاجة إلى المسكن ، الشيخوخة ، السجن ، الجهل ، النكبات أو الكوارث الخاصة أو العامة ، العزوبة والحاجة إلى الزواج ، الأمومة ( أى الحمل والولادة ) ، الطلاق ؛ وفاة العائل ( التيتم ، الترمل ) ، وفاة الابن ، حاجة المتوفى إلى تجهيزه وتكفينه ودفنه ، إلخ ...

كل هذه \_ وغيرها . صور للحاجة يغطيها نظام الزكاة ، في شقه المتعلق بالفقراء ، والمساكين ، وهي بسعتها وشمولها لا مثيل لها في أي نظام تأميني أو ضماني .

ولعلك تلاحظ مثلا أنه ليس في أنظمة التأمين والضمان نظام يعنى بالتزويج والإسكان وبالتعليم والثقاقة !

## جـ ـ من حيث شمول المنافع والمزايا:

فإننا قد رأينا كيف أن نظام الزكاة يكفل لذوى الحاجة \_ عموما \_ سد حاجاتهم المادية والمعنوية أيا كانت المخاطر أو الملمات التى ألمت بهم وسببت لهم الحاجة أو الفاقة ، ولا تتحدد قيمة المنافع بأية أقساط أو مبالغ زكاة سبق دفعها ، بل تتحدد قيمة المنافع بحسب حاجة المستحق .

هـذا وثمـة مجالات أخرى للمنافع والمزايا ينفره بها نظام الزكاة ولا تعرفها أنظمة التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي على الإطلاق ، هذه المجالات

تتمثل في :ـ

أ\_ سداد الدين عن المدينين المعسرين ( الغارمين ) في حالات وبشروط سلف ذكرها .

ب \_ مساعدة المستضعفين على التحرر ( وفي الرقاب ) .

جـ \_ إيواء النازحين من الدول الأخرى واللاجئين منها ، بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية ومن انقطعت بهم السبل من أبنائها ( ابن السبيل ) .

د\_ القيام على المصالح الشرعية العامة للوطن الاسلامى ، للدين الإسلامى ، للأمة الإسلامية ، وتحقيقا لتكافلها في السراء والضراء ( في سبيل الله ) .

هذه أبواب للإنفاق من الزكاة لا مثيل لها في أي نظام للضمان الاجتماعي مهما بلغ شموله واتساعه ، ولاشأن لأي نظام من أنظمة التأمين الاجتماعي بها .

إن هذه المجالات الإنسانية والوطنية والعقائدية الرحبة في نظام الزكاة ، تجعلنا نحس معه بأننا إزاء نظام لا يقتصر على الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ويسد حاجات العيش ، نظام يتفوق على أى نظام واسع شامل كالنظام النيوزيلندى للضمان الاجتماعي مثلا ـ بل يزيد على ذلك سعة وشمولا في مداه ، بحيث يعنى أشد العناية بالمصالح العامة الدينية والوطنية والإنسانية ، حيث يكفل الحرية ويكرم اللاجئ والمنقطع ، ويصون عصبية الوطن الإسلامي ويحمى حوزته ، ويحافظ على كرامة الأمة الإسلامية ، وينشر الدين الحق والحضارة ، ويوجب الجهاد ( في سبيل الله ) ، ويلزم الدولة الإسلامية بالقيام على ذلك كله ، في إطار شامل هو ( نظام الزكاة ) .

- إن شمول المنافع فى نظام الزكاة على النحو السالف بيانه يدعونا إلى أن نقول إن الزكاة ليست مجرد نظام فريد للضمان الاجتماعى ، بل هى كذلك نظام للضمان الوطنى والدينى والإسلامى والإنسانى .

## الفصل الخامس

#### من حيث أعباء التمويل

يقوم تمويل التأمين الاجتماعي في معظم دول العالم على الاشتراكات أو الأقساط التي يتحمل المؤمن عليه ( المستفيد بالتأمين ) جزءاً منها ، ويتحمل صاحب العمل (أو جهة العمل) جزءا آخر من الاشتراكات. وكثيرا ما يكون التوزيع ثلاثيا بحيث يقع عبء الاشتراك على كل من المؤمن عليه ، وصاحب العمل ، والخزانة العامة ، ومجموع ما تؤديد الأطراف الثلاثة في التوزيع الثلاثي ، أو ما يؤديه الطرفان ـ العامل ورب العمل ـ في التوزيع الثنائي ـ هو الاشتراك الذي يعتمد عليه بصفة أساسية لتمويل نظام التأمين الآجتماعي ، وهذا الاشتراك ليس بالعبء الهين ، بل هو عبء مالى ثقيل على المؤمن عليمه ( العامل أو الموظف ) وعلى صاحب العمل ( أو جهة العمل ) ، فقد يصل مجموع الاشتراكات في فروع التأمين الاجتماعي المختلفة إلى ربع المرتب أو الأجر أو ثلثه \_ أو أكثر من ذلك أو أدنى منه \_ باختلاف الدول والأنظمة ، وذلك عيب كبير في نظام التمويل الذاتي الذي يتبعه التأمين الاجتماعي ، حيث يقع جـزء لا بأس به من مسئولية قويل هـذا التأمين علـي العمـال والموظفين ( المؤمن عليهم ) في حين أن نسبة الفقراء ومحدودي الدخل من هؤلاء الأجراء العاملين نسبة كبيرة . ولإيضاح ما سلف ذكره نضرب أمثلة على أعباء الاشتراكات وتوزيعها في بعض أنظمة التأمين الاجتماعي بالدول العربية : ــ

#### في جمهورية مصر العربية:

بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ .

اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ٢٦٪ من الأجر ( ١٥٪ على صاحب العمل ، . ١٪ على المؤمن عليه ١٪ للخزانة ) .

اشتراك تأمين إصابات العمل ( على صاحب العمل ) ١٪ لمن يعمل بالجهاز الإدارى \_ ٢٪ للقطاع العام \_ ٣٪ للقطاع الخاص .

اشتراك تأمين المرض: ( على صاحب العمل ) ٤٪ للقطاع العام - ٤٪ للقطاع الخاص .

اشتراك تأمين البطالة (على صاحب العمل ) ٢٪ .

\_ أى أن مجموع اشتراكات التأمين الاجتماعى فى مصر بين ٣٣٪ و ٣٥٪ من الأجر . وبمقتضى القانون رقم . ٥ لسنة ١٩٧٨ يتحمل العاملون المصريون فى الخارج كامل اشتراك التأمين الاجتماعى وقدره ٢٢.٥٪ من الدخل .

ــ وفي دولة البحرين: قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ للتأمين الاجتماعي

اشتراك فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ( الاشتراكات ١٨٪ ):

- حصة صاحب العمل منها ١١٪ من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه .
  - \_ حصة المؤمن عليه منها ٧/ من أجره شهريا .

ــ وفي المملكة العربية السعودية : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر عرسوم ملكي رقم م٢٢ في ١٣٨٩/٩/٦ هـ .

اشتراك فرع المعاشات ( ١٣ // ) من الأجر :ــ

- ـ منها ٨٪ على صاحب العمل .
- ومنها ٥ / على المؤمن عليه .

ـــ وفي دولة الكويت : قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ .

اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ( ١٥٠٪ ) .

- \_ يقتطع من مرتبات المؤمن عليهم ٥ / منها .
- ـ ويؤدى أصحاب الأعمال . ١ // من المرتبات المذكورة .

ــ وفي الجماهيرية الليبية : بقانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ ولائحة الاشتراكات الصادرة عقتضاه .

- ـ اشتراك المعاش ٥ . ٨٪ من المرتب أو الأجر .
- ـ اشتراك الرعاية الصحية ٤٪ من المرتب أو الأجر.
- ـ اشتراك الرعاية الاجتماعية ٥ . ١ / من المرتب أو الأجر .

مجموع الاشتراكات ١٤٪.

- اشتراكات المساعدات ٥ ، ١ / للعاملين لحساب أنفسهم .

المجموع ٥ ، ١٥٪ من المرتب أو الأجر .

ويوزع عبء الاشتراك بأن يتحمل المشترك ٢٥٪ وصاحب العمل ٣٥٪ والخزانة العامة . ٤٪ من عبء الاشتراك .

وأما بالنسبة للعاملين لأنفسهم فيتحمل المشترك . ٦٪ من الاشتراك والخزانة العامة . ٤٪ من عبء الاشتراك .

هذه أمثلة يتضح منها العبء الكبير الناشىء عن التمويل الذاتى للتأمين الاجتماعي .

إن العامل \_ أو الموظف \_ المؤمن عليه ، يقتطع من أجره أو مرتبه النصيب المحدد قانونا ، لحساب نظام التأمين الاجتماعى ، وذلك جبرا عنه . نصيبه هذا من الاشتراك التأميني يتحمله دون اختيار له فى ذلك ، وهو نصيب يختلف باختلاف تشريعات الدول ، وباختلاف فرع التأمين والمخاطر التى يغطيها ، لكنه فى كل الأحوال نصيب كبير ، وعلى سبيل المثال رأينا أن حصة المؤمن عليه فى فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى التشريع المصرى . ١ // من أجر المؤمن عليه ( العامل أو الموظف ) .

واشتراك التأمين الاجتماعى يستقطع من أجر ذلك العامل أو الموظف ، ولو كان محدود الدخل أو فقيرا ... وكثيرا ما يكون من الظلم خصم هذا الاشتراك من أجر عامل مسكين أو مرتب موظف فقير ... وكثيرا ما يرى هذا العامل أو هذا الموظف \_ وبحق \_ أن عبء ذلك الاشتراك الذى يؤخذ من أجره أو مرتبه عبء كبير لا يتناسب مع المنفعة التأمينية الحقيقية التى ينتظر أن تعود غليه حين تدركه الشيخوخة ( التقاعد ) أو العجز أو التى تعود على أولاده وأسرته بعد وفاته ، لكن لا مفر من تحمل هذا العبء ، فالاشتراك يحصل جبرا ولا اختيار لأحد فيه ، ولا تفرقة فى النسبة التى تحدد حصة المؤمن عليه بين أن يكون موظفا كبيرا أو أجيرا صغيرا أو عاملا محدود المرتب ، لا يجد فى مرتبه يكون موظفا كبيرا أو أجيرا صغيرا أو عاملا محدود المرتب ، لا يجد فى مرتبه يكون موظفا كبيرا أو أجيرا صغيرا أو عاملا محدود المرتب ، لا يجد فى مرتبه

ولا سبيل إلى الحصول على منافع التأمين الاجتماعى أيا كانت بدون أداء هذا الاشتراك ، وليس ذلك غريبا على نظام التأمين الاجتماعى ، فالأصل فيه أنه ( تأمين ) ، وقد كان تأمينا تجاريا قبل أن يصبح تأمينا اجتماعيا ، وكل

نظام للتأمين التجارى يتطلب أن يؤدى المؤمن عليه \_ أو المستفيد بالتأمين \_ أقساطا لشركة التأمين . وقد حل ( الاشتراك ) في نظام التأمين الاجتماعي محل ( قسط ) التأمين التجارى ، وذلك بعد أن تولت الدولة القيام على شئون التأمين الاجتماعي .

ـ وأما صاحب العمل : فإنه يلتزم في نظام التأمين الاجتماعي ـ عادة ـ بأداء نصيب معين ( أو نسبة معينة ) من اشتراك التأمين ، وقد يكون هذا النصيب ( أو هذه النسبة ) كبيرة ، وعلى سبيل المثال فإن نصيب صاحب العمل في اشتراك تأمين العجز والشيخوخة والوفاة في التشريع المصرى للتأمين الاجتماعي ١٥٪ من الأجر أو المرتب . وفي التأمين الاجتماعي ضد إصابات العمل جرت التشريعات على أن تحمل صاحب العمل أكبر نسبة من الاشتراك إن لم يكن كل الاشتراك المتعلق بهذا التأمين ، نظرا لأن هذه الإصابات بعض مخاطر العمل ، وعلى سبيل المثال يتحمل صاحب العمل في مصر كل الاشتراكات الخاص بتأمين إصابات العمل وقيمته ١٪ إلى ٣٪ من المرتب أو الأجر . وتختلف النسبة التي يتحملها رب العمل من اشتراكات التأمين الاجتماعى باختلاف التشريعات وباختلاف المنافع التسى يكفلها التأمين ( والمخاطر التي يغطيها الاشتراك ) ، وفي جميع الأحوال فإن صاحب العمل يرى ذلك عبئا عليه يلزمه به التشريع ، وتعود فرصة الإفادة من التأمين الاجتماعي على العامل المؤمن عليه ، وكثيرا ما يرى صاحب العمل أن لا فاثدة تعود عليه هو شخصيا من أداء نصيبه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لديه ، لذلك فهو يحاول نقل عبء ذلك النصيب من الاشتراك إلى عاتق العامل نفسه بأن يعرض عليه أجرا أقل ، أو يحاول تحميل نصيبه في اشتراك التأمين الاجتماعي على سعر السلعة المنتجة ، أي بإضافته إلى عاتق المستهلك ، ويتوقف الأمر \_ عموما \_ على حالة سوق العمالة ، وعلى حالة العرض والطلب للسلعة المنتجة ، غير أن محاولات نقـل عبء الاشتراك من عاتق صاحب العمل إلى عاتق العامل أو المستهلك قائمة ، وخاصة في المجتمعات الرأسمالية (١١).

م وأما الدولة : فإنها تتحمل غالبا جزء محدودا من اشتراك التأمين الاجتماعى ، ( يقتصر ما تتحمله الخزانة العامة فى اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى مصر على ١٪ من الأجر فى حين يتحمل صاحب العمل

<sup>(</sup>١) التأمين الاجتماعي . د . عادل عز .

10 / رالعامل . ١ / من الأجر ) وقد تغطى الخزانة العامة جزءا من نفقات التأمين الاجتماعي ، أو تغطي العجز في ميزانية صندوق ( أو مؤسسة أو هيئة ) التأمين الاجتماعي .

وقد سبق أن ذكرنا أنه في دول أوربا الشرقية وفى الاتحاد السوفيتى حيث قول الدولة الضمان الاجتماعى ، تقرر الدولة فى الواقع رواتب للعمال بعد أن تخصم منها القدر اللازم لتمويل الضمان لهم .

أما فى نظام الزكاة: فإن التمويل يتم بفريضة مالية ثابتة الدعائم مستقرة الأركان، تستند إلى أعماق قلوب المسلمين حيث الدين والعقيدة، فريضة تأخذ من كل مواطن حسب قدرته، حق معلوم فى ماله، أو فى دخله، فريضة تؤخذ من الأعنياء لتعطى الفقراء، ولتنفق على المصالح الشرعية العامة للدين وللأمة، وهى فريضة مخصصة لتمويل أغراض الضمان ( والمصالح المذكورة) دون غيرها \_ وهى فريضة تجبى على وجه دائم حتى ولو بدا فى بعض الحالات دون غيرها، وإنما تبقى حصيلتها بفرض وجود مثل هذه الحالات لتكون مالا احتياطيا للإنفاق منه على سائر مصارف الزكاة الثمانية التى حددها الله في القرآن، وتبقى الزكاة موردا للضمان وسائر المصارف الذكورة لا ينقطع.

الضمان الإسلامي يضطلع بتمويله كل ذي مال أو دخل ( ممن سلف بيانهم في باب التمويل ) يبلغ النصاب ويفيض عن حاجاته الأساسية ، سواء كان صاحب المال الواجبة فيه الزكاة \_ أو الدخل الواجبة فيه الزكاة \_ صاحب عمل يستخدم عمالا أو لم يكن صاحب عمل . فالزكاة يمولها الأغنياء \_ بالشروط والمقومات السالف ذكرها في الكلام عن إيرادات الضمان الإسلامي \_ بصفتهم أغنياء ، ولا يتحمل عبء الزكاة أي صاحب عمل لا تتوافر فيه شروط وجوب الزكاة ، كما لا يتحمل عبء الزكاة العامل أو الموظف الذي لا تتوافر شروط وجوب الزكاة في دخله أو في ماله .

ومتى كان ذلك فإن فريضة الزكاة ليس سببها ولا مناطها استخدام العامل ، ولا علاقة لها بأية منافع زكوية يستحقها هذا العامل فى المستقبل ، بل مناط وجوب الزكاة \_ فى مال صاحب عمل ما أو فى دخله \_ إنما هو توافر الشروط الشرعية لوجوبها فى ماله أو فى دخله . والذى أوجب هذه الفريضة هو الشارع الإسلامى ، هو الله ورسوله . وما تدخل المشرع الوضعى \_ فى دولة ما وفى زمان ما \_ بإصدار قانون للزكاة إلا على سبيل البيان والإيضاح واختيار الحل

الفقهى الشرعى الملائم ، أما أصل الفريضة وشرعها فلله ورسوله ، وقانون الزكاة مجرد مؤشر يردنا إلى أصل الفريضة التي فرضها الله .

نظام الزكاة يخاطب في صاحب العمل الواجبة عليه الزكاة \_ وفي كل صاحب مال أو دخل تجب فيه الزكاة \_ يخاطب فيه ضميره الديني وإيمانه ، فيحمله حقا معلوما في ماله لتمويل التكافل الاجتماعي الإسلامي ، ويعلمه أن هذه الزكاة التي يدفعها \_ شأنه شأن غيره من أصحاب الأموال والدخول الواجبة فيها الزكاة \_ تفيده هو حصيلتها إذا احتاج في المستقبل ، وتفيد أسرته وأولاده إذا توفي وتركهم فقراء ، كما تقدم منها منافع ضمانية لعماله هو وعمال غيره ولسائر الإخوة المواطنين كلما احتاجوا ، وكلما توافرت فيهم شروط الاستحقاق من مصارف الزكاة .

لا محل \_ والحالة هذه \_ لأن يلجأ صاحب العمل إلى نقل عبء الزكاة التى يؤديها إلى عاتق العمال الذين يعملون معه ، ولا إلى تحميل المستهلكين للبضاعة التى ينتجها بهذا العبء ....

- ـ فالزكاة واجبة على كل ( غنى ) ، وهي مستحقة لكل ( فقير ) .
  - ـ التمويل في نظام الزكاة يقع على عاتق كل حسب قدرته .
    - \_ والاستحقاق في منافع الزكآة يثبت لكل حسب حاجته .
- \_ ورب مستحق لمنافع الزكاة اليوم يغنيه الله فيصبح محولا دافعاً للزكاة غدا .
- \_ ورب دافع للزكاة اليوم يفتقر غدا فيصبح مستحقا لخدمة أو لمنفعة من منافع الزكاة أو خدماتها .
- مذا هو التكافل الذى رسم له الإسلام أسسه العادلة ، وجعل له موردا للتمويل دائما متجددا مخصصا ، دليل عنايته الشديدة الفائقة بحقوق الفقراء والضعفاء قاطبة ، وبالضمان الإسلامي عامة ، حتى ليعطى هذه الحقوق وهذا الضمان الأولوية والتخصيص ، فلا يدعها تتعرض للأزمات المالية التي تعرض للإيرادات العامة العادية ، ولا يتركها تحت رحمة واضعى الميزانية العامة الذين يجعلون الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية في ذيل اهتماماتهم .

إن أنظمة التأمين الاجتماعى ، وأنظمة المساعدات العامة ( الضمان الاجتماعى ) ، تعانى فى كثير من دول العالم أزمات يرجع أهمها إلى صعوبات التمويل من الاشتراكات وارتفاع تكاليف الخدمات الضمانية

الاجتماعية ( وخاصة المعاشات والرعاية الطبية ) ، وإلى أزمات التمويل العامة ، والأزمات الاقتصادية ، وعجز هذه الدول عن أن تخصص من ميزانياتها القدر الكافى من الاعتمادات المالية للإنفاق على المعاشات والمساعدات العامة ، وسد العجز في ميزانيات منظمات التأمين الاجتماعي(١) ...

- ومثل هذا العجز في التمويل هو الذي أدى إلى تحديد الحد الأقصى للمساعدات العامة للفقراء بقانون الضمان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية رقم . ٣ لسنة ١٩٧٧ ببلغ ستة جنيهات مصرية شهريا ، والحد الأقصى لمعاش المؤمن عليهم بقانون ١١٢ لسنة ١٩٧٥ ببلغ ستة جنيهات مصرية شهريا .

ومثل هذه الصعوبات في التمويل يذللها ولا شك تخصيص مورد دائم كاف للضمان الاجتماعي الإسلامي ( بصفة عامة ) هو حصيلة الزكاة . هذا سبيل قويم لتحقيق الضمان الفعال والحماية الاجتماعية الحقة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر في شأن أزمات الضمان الاجتماعي المعاصر ، كتاب الضمان الاجتماعي نحو القرن الحادي والعشرين ، إعداد خبراء مكتب العمل الدولي ( بالإنجليزية ) ،



#### القصل السادس

#### من حيث عدالة التوزيع

#### ١\_العبرة في نظام الزكاة بالحاجة :

فى نظام التأمين الاجتماعى تتحق المنفعة لمجرد توافر شروط استحقاقها فى الشخص المؤمن عليه (أو المستفيد) بصرف النظر عن مبدأ احتياجه، وعن مدى احتياجه.. مشلا: موظف أو عامل مؤمن عليه بلغ سن الشيخوخة (التقاعد) فيستحق معاشا بصرف النظر عما إذا كان له مال أو له دخل آخر، وسواء كان فقيرا أو غنيا، وسواء كانت احتياجاته قليلة أو كثيرة ... مؤمن عليه توفى تستحق منافع التأمين (المعاش مثلا) لزوجته وأولاده فقراء كانوا أو أغنياء، وأيا كان مدى حاجتهم ....

\_ أما في ظل نظام الزكاة فالعبرة بالحاجة ، شرط الاستحقاق هـ و الحاجة ، والغنى لا يعطى من الزكاة ، كما أن المحتاج لا يعطى من منافع الزكاة إلا بقدر حاجته ، أى أن مدى الاستحقاق يتحدد بمقدار الحاجة ، وليس معنى إعطاء كل \_ من الزكاة \_ حسب حاجته أننا سوف نطلق الأمر من الضوابط ، ونكله إلى مجرد التقدير الشخصى للموظفين القائمين على توزيع منافع الزكاة وتقديم خدماتها .. لا . إن الضوابط والقواعد لازمة \_ ولكنها في تشريع الزكاة ضوابط وقواعد تستجيب للظروف الشخصية والأسرية وللحاجات الحقيقية ، ولا تستعبدها المساواة الحسابية المجردة العمياء ... ولإيضاح ذلك نقول : إنه إذا تصورنا المنافع والخدمات الزكوية للفقراء هي مبدئيا \_ وحسبما اقترحنا في المشروع المقدم بالباب الخامس من هذا البحث \_ عشرة وهي :\_

أ ـ المعاشات والمساعدات والإعانات ( للطعام والشراب والملبس وما إليها ) .

- ب ـ لوازم الإنتاج وإعانات الإنتاج .
  - ج \_ القرض الحسن .
  - د ـ التعليم والتدريب المهنى .
    - ه .. توفير فرص العمل .
- و \_ الرعاية الطبية ( شاملة رعاية الحمل والوضع والنفاس ) .
  - ز \_ الرعاية الاجتماعية (شاملة الخدمة المنزلية المعانة) .
    - ح \_ الإسكان .
      - ط ـ الزواج .
    - ى .. التجهيز والدفن .

فإن هذه الخدمات والمنافع لا تقدم كلها وفى ذات الوقت لكل إنسان \_ بطبيعة الحال \_ وإنما تقدم إلى المحتاج فى وقت الحاجة وبقدر الحاجة ....

- فالعاجز عن العمل مثلاً يقدم إليه معاش ولا تقدم إليه لوازم الإنتاج ولا إعانات الإنتاج ، كما لا تقدم إليه بداهة خدمات التدريب المهنى ولا فرص العمل .
- والقادر على العمل الذي له مال كاف لا يعطى معاشا ولو كان قد بلغ سن الشيخوخة .
- والمحروم من السكن اللائق بالأدميين يعطى سكنا ، والأعزب يعطى منحة للزواج إذا كانت إمكاناته المادية قاصرة عن الرفاء باحتياجات الزواج ولوازمه .
- والذي لديه الحاجة \_ والاستعداد \_ للتدريب الحرفي أو المهنى يزود بالخبرة المهنية أو الحرفية ، ويعان حتى يعمل وينتج ، وهكذا .

## هذا والمستحق لأى منفعة - أو خدمة - زكوية تقدم إليه هذه المنفعة أو الخدمة بقدر حاجته: -

فالمستحق للمعاش إذا كان عجزه عن الكسب عجزا كليا ودائما فإنه يتقاضى معاشا كاملا ، أما إذا كان عجزه عن الكسب عجزا جزئيا ، فإنه يتقاضى معاشا جزئيا ، وإن كان عجزه \_ بسبب المرض أو الإصابة عجزا وقتيا ، فإنه يستحق مساعدة قصيرة الأمد تتحدد مدتها بمدة العجز الوقتى . وإذا كان كسوبا لكن كسبه لا يكفيه فيقرر له معاش جزئى ، على قدر الفرق بين كسبه وبين المعاش الكامل .

- والمستحق للمعاش إذا كان صاحب أسرة كبيرة فإن معاشه يزيد بزيادة أعبائه العائلية ، إذ تضاف إلى المعاش الأصلى علاوة عن زوجته وعلاوة عن كل ولد من أولاده ( الذكور والإناث ) الذين يعولهم - في حين أن صاحب المعاش الأعزب أو صاحب الأسرة الصغيرة يتناسب معاشه مع أعبائه العائلية المحدودة .

- والمستحق للمسكن إذا كان صاحب أسرة كبيرة تختلف مساحة المسكن الذي يقدم إليه - أو قرض الإسكان - عن المسكن أو القرض الذي يقدم إلى صاحب الأسرة المتوسطة العدد أو الصغيرة .

- وصاحب الحق فى معاش الشيخوخة تختلف المزايا والخدمات التى تقدم اليه ( بالإضافة إلى معاشه ) بحسب ما إذا كان مريضا محتاجا للرعاية الطبية ، أو محروما من الرعاية الأسرية محتاجا للرعاية الاجتماعية ، أو كان فى غير حاجة إلى أى نوع من أنواع الرعاية المذكورة . والمعاش يزيد إذا زادت الحاجة وينقص تبعا لنقصانها ، ويمتنع بزوالها .

وإذا توفى الموظف أو العامل .. أو صاحب الحق فى المعاش .. فإن أنظمة التأمين الاجتماعى ( وأنظمة التقاعد الحكومية ) درجت على أن تخول أرملته وأولاده أو أفراد أسرته الآخرين نصيبا من المعاش الذى كان يستحق له ... وهى عادة تراعى فى تحديد هذا النصيب اعتبارات اكتوارية برياضيات التأمين أو تراعى أن يئول إلى الخزانة العامة نصيب من المعاش الذى كان يستحقه المتوفى .. فإذا كانت أرملة المتوفى أو أرامله ، واليتيم أو الأيتام ، والوالدان الشيخان والإخوة الصغار للمتوفى ، ضعافا ذوى حاجة ، فلا تتسع لسد حاجتهم بالكامل جداول التأمين الاجتماعى وحساباته الاكتوارية ... وإنما يتسع لذلك نظام الزكاة : قانونها ولوائحها ، فهؤلاء يمكن أن يتلقوا حقوقا كافية من القانون مباشرة بصفتهم ذوى حاجة ، لا بطريق الخلافة ( الإرث ) عن العامل أو المؤلف المتوفى ، ولا فى حدود جزء مما كان يستحق له من معاش .

#### ٢ ـ الهدف من الزكاة الإغناء وبلوغ حد الكفاية:

إن الهدف من إعطاء الفقير منافع الزكاة أو خدماتها هو إغناؤه ، قال الخليفة العبقرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (إذا أعطيتم فأغنوا) . وقال الفقهاء على ما يخرجه من الفقر إلى الغنى ـ على الدوام ، وذلك على ما سلف ذكره ، فالاستحقاق في أموال الزكاة عملية جذرية وليست مجرد مسكن ذي

مفعول وقتى . إن الزكاة تستهدف تحقيق حد الكفاية لا حد الكفاف . نظام الزكاة يريد أن يضمن للمحتاج مستوى من المعيشة لائقا للإنسان يكفل له بدون مذلة حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج وخدمات طبية واجتماعية وزواج وتعليم وتدريب وغير ذلك ، مادام محتاجا حقيقة لها أو لأى منها . الزكاة تستهدف الإغناء لا مجرد الإعاشة .

وأما في ظل نظام التأمين الاجتماعي ، فإن المنافع والخدمات التأمينية التي تستحق للمؤمن عليه يحددها قانون التأمين ولوائحه لا بجراعاة (حد الكفاية ) وإنما بجراعاة عوامل أخرى مثل مدة عمل المؤمن عليه ، وعدد الاشتراكات التأمينية التي دفعت عنه ، ومقدار أجره أو مرتبه الأخير ، وأجره أو مرتبه الذي حددت على أساسه الاشتراكات . وإذا وضع القانون حدا أدنى للمساعدة الوقتية أو المعاش التأميني ، فإنما يراعي في وضعه عادة (حد الكفاف) . ولا شأن لنظام التأمين الاجتماعي بمدى (حاجة ) المؤمن عليه .

وثمة نظام للتأمين الاجتماعى حديث فى جمهورية مصر العربية اسمه نظام التأمين الشامل على فئات القوى العاملة الآتية : العاملون المؤقتون فى الزراعة ، العاملون فى نشاط الصيد بالمراكب الشراعية ، الملاك والحائزون للأراضى الزراعية الذين تقل ملكيتهم وحيازاتهم عن عشرة أفدنة ، صغار العاملين لحساب أنفسهم ، الشغالون بالمنازل ... وغيرهم ، صدر بتغطية هؤلاء بظلة التأمين الاجتماعى القانون رقم ١٩٧١ لسنة ١٩٧٥ ويستحق كل من هؤلاء المؤمن عليهم معاشا فى حالة الشيخوخة ( بلوغ سن الخامسة والستين ) وفى حالة العجز الكامل المستديم ، بشرط أن يكون له مدة اشتراك معينة وأن تسدد الاشتراكات المستحقة عنه . ما قيمة هذا المعاش ؟

قيمة هذا المعاش ستة جنيهات ، ( وقد اشتهر باسم معاش السادات ) ، فإذا توفى المؤمن عليه وله ولد واحد يستحق . . ٥ . ١ ( جنيه مصرى واحد ونصف جنيه ) ، فإذا كانت له أرملة واحدة فتستحق ٣ جنيه ( ثلاثة جنيهات ) ، وهكذا تتراوح الأنصبة التي تستحق لأفراد أسرته بين جنيه والصف وبين ستة جنيهات . وهذا المبلغ الأخير يستحق لأربعة أولاد أو أكثر من أربعة .

ــ وواضح أن مثل هذا المعاش دون حد الكفاف بكثير .

ـ وفى نظام مساعدات الضمان الاجتماعي التي تستحق بدون أداء أقساط أو اشتراكات ، كانت مصر قد أصدرت قانون الضمان الاجتماعي رقم ١١٦ لسنة . ١٩٥ الذي خول المعدمين والمتسولين الحق في معاش ضئيل تتراوح قيمته بين ٠,٨٠٠ شهريا و ٢,٧٠٠ ج. م شهريا ، ورغم التواضع الشديد الملحوظ في هذه المبالغ ، فقد اضطرت الدولة إلى إصدار قانون آخر ( رقم ١٧٢ لسنة ١٩٥٢ ) حتى لا يستحق المعاش الصئيل المذكور إلا في حدود ما يدرج لذلك بالميزانية وما يضعه وزير الشئون الاجتماعية من أولويات. قلة الموارد العامة وعدم وجود مورد خاص لتمويل هذه المساعدات الضمانية فرضت هذا التطور العكسي ، ثم صدر قانون جديد للضمان الاجتماعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ وهو يخول الفقراء الحق في مساعدات دفعة واحدة أو معاشات شهرية . إذا كانوا من فئات المحتاجين ( الأيتام ، الأرامل ، المطلقات ، العاجزون عجزا كليا ، الشيوخ ) بشرط ثبوت الحاجة وانعدام الدخل أو ضآلته ، غير أن القيمة الشهرية للمعاش الضمانى بمقتضى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ المذكور ـ قیمة ضئیلة جدا تتراوح بین جنیه مصری واحد ونصف ، وبین ستة حنیهات مصرية ، وهذا المبلغ الأخير بينح للأسرة المكونة من خمسة أفراد أو أكثر ، . وتفيد الإحصاءات المنشورة ببحث ( الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة ) عجلة الدراسات التجارية الإسلامية .. أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال سنة ١٩٧٩ هو ٢٠٠ ألف (٢٠٠٠٠ ) مواطن ، والمخصص لهم ١١ مليون جنيه ( أحد عشر مليونا ) ـ وتضاف إلى ذلك معاشات وإعانات بنك ناصر الاجتماعي وقدرها ٢٧٣ ، ٢٨١ ، ٢ جم ، ويجمع هذه المبالغ وقسمتها على ستمائة ألف منتفع ، نجد أن نصيب الواحد من هؤلاء المنتفعين هو جنيهان ـ تقريبا ـ في المتوسط شهريا ، وواضح أن هذه المعاشات أو الإعانات الضمانية التي تؤدى لمن ثبت فقرهم واحتياجهم ، وتمولها الإيرادات العامة ، هي مساعدات رمزية لا تصل إلى حد الكفاف ، إذ لا تجد لها مصادر تمويل مخصصة وكافية.

أما إذا خصص لهذا العدد من الفقراء أو نحوه \_ أو ضعفه \_ مصدر هام للتمويل وهو ( الزكاة ) التي تدر حصيلة سنوية لا تقل \_ في تقدير أحد الباحثين سنة ١٩٧٩\_ عن ٧٣٠ مليون جنيه مصرى ، ولا تقل ( حاليا سنة ١٩٨٨ وفيما نرى ) عن ألف مليون \_ وللفقراء الأولوية في الصرف عليهم من هذا المبلغ ، فإن المعاشات تغدو معاشات ضمانية حقيقية جدية ، وتكافلا

إسلاميا فعليا ، يسد الحاجة ، ويبلغ حد الكفاية ، ويحفظ الكرامة البشرية ، ويلائم المستوى الإنساني .

\* \* \*

#### الفصل السابع

#### الفعالية والأحكام الانتقالية

إن ميثاق حقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية التى تضمنت مبادى، بشأن الضمان الاجتماعى ، تعبر عن آمال وتطلعات وشعارات وتوجهات ، وقد بقى البون شاسعا بين هذه الآمال والشعارات ، وبين ما تحقق فعلا .. ومازال الفقر وسوء التمويل يقعد بأنظمة التأمين الاجتماعى ، والضمان الاجتماعى عامة ، فى كثير من دول العالم المتأخرة ( النامية ) عن تحقيق أهدافها وآمال شعوبها .

إن الدول الفقيرة تزداد حاجة شعوبها إلى الحماية الاجتماعية وتقبل مع ذلك إمكانية هذه الدول لتحقيق هذه الحماية ، في حين أن الدول الغنية \_ على العكس \_ تقل حاجة الأفراد فيها إلى حماية الدولة ، بينما تزيد قدرة الدولة على متطلبات أفرادها(١) .

هذا فى حين أثبت تطبيق الزكاة الإسلامى نجاحا وفعاليه فى تحقيق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى الحقيقى حيث طبق فى صدر الإسلام وقرونا بعد ذلك كثيرا.

إن الرجوع إلى كتب الفقه وإلى كتب التاريخ الإسلامي يرينا من ناحية تراثا فقهيا غاية في الثراء والخصوبة ، في الأبحاث المتعلقة بالزكاة سواء في ذلك أسس فرضها وشروط إيجابها وقواعد جبايتها وتحصيلها ، وضمانات العدل في الجبابة وتوزيع الأعباء ، وضوابط التخصيص والتوزيع والاستحقاق ، وقد أثرى العلماء والمجتهدون هذه الأبحاث قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ...

ومن ناحية أخرى نجد في كتب التراث وتاريخ الحضارة كيف طبقت هذه

<sup>(</sup>١) التأمينات الاجتماعية (تناغر): ص ٩٥.٩٠.

الأحكام الزكوية تطبيقا عمليا فى الأقطار العربية الإسلامية كافة ـ قام على تطبيقها الولاة والقضاة والعلماء ونقلت إلينا تفاصيل تجارب التطبيق وما أسفرت عنه من أوجه العدل الاجتماعى الملموسة .

على أن المقارنة بين الزكاة \_ بوصفها أهم وسائل التكافل الاجتماعى الإسلامى \_ وبين الأنظمة الحديثة للتأمين والضمان الاجتماعى ، يجب ألا تغفل حقيقة واقعة ، وهى أن أساليب البحث والصياغة والتنظيم والإدارة المتبعة فى اظمة التأمين والضمان ، هى أساليب استفادت من العلوم والفنون الحديثة ، ومن وسائل البحث العلمى والاجتماعى المعاصرة ، فى حين أن الزكاة لم تحظ فى الأزمنة الحديثة بما تستحقه من اهتمام الباحثين ومن تجارب التطبيق ، اللهم إلا خلال ربع القرن الأخير على وجه التقريب ، والتمكين لها يستلزم صياغة الأفكار والنصوص بما يتنق مع أوضاع العصر وعلومه ، ويقتضى تنفيذ نظام الزكاة \_ بطبيعة الحال \_ الاستعانة بالأساليب الحديثة فى الصياغة وفى التنظيم والإدارة والمحاسبة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الشرعية ، ومع الحرص على الأهداف والغايات الإسلامية ، وعلى اسم فريضة ( الزكاة ) وصبغتها الدينية ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) (١)

#### \* \* \*

هذا وإذا صدر قانون بشأن الزكاة ، فما علاقة نظام الزكاة بأنظمة التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي القائمة حاليا ؟؟

ـ الذى يعنينا ويعنى كل مواطن مسلم غيور على دينه ووطنه ، أن يأخذ النظام الإسلامي مكانه في تشريعات الدولة ، فيعود نظام الزكاة مصدرا للعدل الاجتماعي في وطننا وفي كل قطر عربي وإسلامي .

ولما كان نظام الضمان الاجتماعى الحالى ، فى مصر ، هو نظام للمساعدات العامة التى تقدمها الدولة للمحتاجين بدون اشتراكات أو أقساط تقابلها ، فإن الأنظمة التى يضعها قانون الزكاة ولوائحه التنفيذية سوف تحل محل نظام المساعدات العامة ( الضمان الاجتماعى ) الحالى ، ولا شك فى أن الزكاة بنظام تمويلها العبقرى ، وبمنافعها الشاملة الوفيرة ، سوف تحقق ضمانا اجتماعيا فعالا ، وسوف تغنى غناء كاملا عن تشريعات المساعدات العامة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ./١٣٨.

القائمة حاليا ، ومن ثم فلا بأس بأن ينص قانون الزكاة ـ الذي يصدر في مصر على أن يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٧ ، مع تحديد ميعاد لسريان حكم الإلغاء يتفق مع الوقت المناسب لبدء التنفيذ الفعلي لأنظمة الزكاة ولوائحها ، بحيث تحل هذه الأنظمة محل أنظمة المساعدات العامة الحالية وتلغى هذه الأنظمة الأخيرة تماما ، وتحل المساعدات والمعاشات الجديدة التي تقرر للمستحقيق ـ تنفيذا لقانون الزكاة ولوائحه ـ محل المساعدات والمعاشات التي كانت مقرره بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي المذكور .

أما أنظمة التأمينات الاجتماعية فهى قائمة فى مصر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الخاص اسنة ١٩٧٥ الحاص المعدلة له ، والقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالتأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تحكمها قوانين التأمين الاجتماعى على الاجتماعى ، والقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن التأمين الاجتماعى الصحاب الأعمال ، والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .

كما أن أنظمة التأمينات الاجتماعية قائمة فى جميع أقطار العالم العربى والإسلامى وأكثرها مرتبط باتفاقيات التأمين الاجتماعى التى وضعتها منظمة العمل الدولية ، ويقوم على تنفيذها مكتب العمل الدولي .

ولما كان التشريع والتنظيم والتنفيذ لنظام الزكاة سوف يجرى على سنة التدرج ، وسوف يستغرق ذلك وقتا حتى يصل الأمر إلى قامه ، وحتى تصل حصيلة الزكاة إلى الحد المنشود ، وقتد منافعها إلى كل فئات المواطنين . وفي خلال المرحلة الانتقالية اللازمة ينبغى أن تتخذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية الملائمة كى يحل نظام الزكاة ( الضمان الإسلامي ) بالتدريج محل أنظمة التأمينات الاجتماعية الراهنة . هذا وقد يرى أهل الشورى أن تطور هذه الأنظمة الأخيرة بحيث ترتبط بالضمان الإسلامي وتستظل بظله وتوفق أوضاعها مع المبادىء الأساسية للنظام الضماني الإسلامي . على أن نظام التأمين الاجتماعي ـ في ذاته ـ ليس حراما وقد تبقى بعض أنظمة للتأمين الاجتماعي لكل أو بعض فئات العاملين باعتبارها أنظمة تكميلية مساعدة الاجتماعي لكل أو بعض فئات العاملين باعتبارها أنظمة تكميلية مساعدة تخول المشتركين فيها مزايا خاصة إضافية أو تبقى كأنظمة اختيارية ، إذ الأصل أن أنظمة الزكاة تعطى ضمانا عاما للجميع وهو ضمان يتحمل عبء تويله الأغنياء ويستفيد منه الفقراء والأمة جميعا ، فلا محل لأن يستمر بالنسبة للفقراء سريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بالنسبة للفقراء سريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بالنسبة للفقراء سريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بالنسبة للفقراء سريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بالنسبة للفقراء سريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بالنسبة للفقراء عربية المناه المناه الفقراء بريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بسبولة المناه الفقراء بريان التأمين الاجتماعي الإجباري العام الذي يتحمل الفقراء بالمناه الفقراء بيون المناه المناه الفقراء بريا بالمناه الفقراء بريا بالمناه الفقراء والأمة بحميعا بالمناء المناه الفقراء برياء والأمة بحميا بالمناه الذي يتحمل الفقراء بيا بالمناه المناه المناه المناه المناه الفقراء بالمناه المناه المناء المناه ا

وسائر المستفيدين جزءا كبيرا من تكاليفه بأقساط يؤدونها .

وينبغى رفع عبء هذه الأقساط عن المؤمن عليهم الفقراء ومحدودى الدخل فيعفون من اشتراكات التأمين الاجتماعى الإجبارى ، ويتولى ضمانهم نظام الزكاة ويبقى التأمين الاجتماعى بالنسبة إليهم اختياريا تكميليا .

\* \* \*

## الباب الخامس

## تقنين أحكام الزكاة

نتناول بالبحث في هذا الباب:

فى الفصل الأول : قوانين صدرت بشان الزكاة فى بعض الدول العربية ، ومشروعات قوانين أعدت بهذا الخصوص فى دول أخرى .

وفي الفصل الثاني : مشروع قانون نقترحه بشأن الزكاة .



# الفصل الأول تشريعات الزكاة ومشروعاتها العربية الكربية الصلاحة عصر العربية:

لم يصدر بعد فى مصر قانون يوجب جمع الزكاة جبرا ، وصرفها فى مصارفها الشرعية ، ومازال إيتاء الزكاة موكولا إلى رغبة الفرد المسلم ومحض اختياره .

وثمة جهود تبذل للحض على ذلك وتنظيمه عن طريق بعض المصارف كما أن هنالك مشروعات قوانين أعدت ولكنها لم تصدر .

۱ من ذلك أن بنك ناصر الاجتماعي يتلقى الزكاة في مصر ممن يؤدونها إليه اختياراً ، وينفق حصيلتها ، وهذا البنك هيئة عامة أنشئت بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ ، ومن بين موارده أموال الزكاة والهبات والتبرعات ، وهو يمنح المستحقين إعانات ومساعدات وقروضا بدون فائدة ، وبه إدارة لشئون الزكاة ، وفي المساجد ـ بالقاهرة مثلا ـ صناديق خصصت لتلقى الزكاة ممن يرغبون في أدائها إلى البنك المذكور ، وقد نشرت الصحف اليومية المصرية أخيرا أن حصيلة الزكاة ( الاختيارية ) التي تجمعت لدى هذا البنك في السنة الأخيرة بلغت ٠٠٠،٠٠٠ ( سبعة ملايين جنيه مصرى ) ، هذا في حين أن الزكاة لو جمعت ـ جبرا ـ في مصر لبلغت حصيلتها على ما سبق بيانه نحو الزكاة لو جمعت ـ جبرا ـ في مصر لبلغت حصيلتها على ما سبق بيانه نحو ألف مليون جنيه مصرى . وإذا صح العزم على إصدار قانون للزكاة في خمهورية مصر العربية فإنه ينبغي الإفادة من الخبرة العملية التي اكتسبها بنك ناصر الاجتماعي ، ومن أية تجربة ناجحة يكون قد خاضها من خلال نشاطه المتعلق بالزكاة .

٢ . وفي مصر بنوك إسلامية منها بنك فيصل الإسلامي ، والمصرف

الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ، وفروع للمعاملات الإسلامية فى بنوك أخرى ، وقد نصت المادة «٣» من قانون إنشاء بنك فيصل ( رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ ) على وجوب أداء الزكاة المفروضة شرعا ، وتعتبر الزكاة التى يؤديها البنك من قبيل تكاليف الإنتاج ويتولى شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتخصيص الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية .

وفى بحث للدكتور محمد عبد الحليم عمر منشور بمجلة الدراسات التجارية الإسلامية ( بجامعة الأزهر) السنة الأولى (١٩٨٤) العدد الرابع بيان للتنظيم المحاسبي لصندوق الزكاة في كل من هذه البنوك الإسلامية ، ويتضح من هذا البحث أن أكبر مورد للصندوق المذكور هو زكاة أموال البنك نفسه ، وأن من الموارد الأخرى للصندوق ماقد يؤديه إليه الأفراد وبعض أصحاب الحسابات المتعاملون مع البنك من زكاة عن أموالهم ، وعلى سبيل المثال ذكر الباحث أن زكاة بنك فيصل الإسلامي في سنة ٥.١٥ هـ بلغت ٢٤. ر ٢٩٦ جنيها مصريا ويمثل هذا المبلغ ٩٧٪ تقريبا من إجمالي الزكاة التي حصلها صندوق الزكاة بالبنك المذكور ، كما أن هذا المبلغ يشكل ٤٤٪ من إجمالي موارد الصندوق في السنة المذكورة من الزكاة وغيرها من الإيرادات الأخرى كالتبرعات وعائد حسابات الاستثمار الخيرية ، وقد نشر في مجلة المصور بتاريخ ١٩٨٦/٩/١٢ ومبعمائة أن أموال صندوق الزكاة به بلغ مجموعها . . . . . ٧٠٧ ( مليونين وسبعمائة ألف جنيه مصرى ) تم توزيعها . ويبدو أن المقصود بذلك جملة إيرادات الصندوق شاملة التبرعات .

ونستطيع أن نلاحظ مما تقدم ومن مناقشتنا لبعض المسئولين بالبنوك المذكورة:

أد أن أى بنك إسلامى لا يستقطع الزكاة عن ودائع المتعاملين لديه وهو إنما يؤدى إلى صندوق الزكاة به الزكاة الواجبة عن رأسماله أى عن حصص المساهمين فيه فقط.

وأن هذه الحصيلة الضئيلة للزكاة ( التي تقل في بنك فيصل عن  $\frac{7}{4}$  مليون جنيه في المصرف ولا مع حجم معاملاته واستثماراته وأرباحه.

ب ـ أن تجربة البنوك الإسلامية ـ وهي في ذاتها تجربة إسلامية ناجحة

تستحق التشجيع والاهتمام إلا أن وجود صناديق للزكاة في هذه البنوك لا يغنى بالمرة عن وجوب فرض الزكاة بقانون على كل مال أو دخل تجب فيه الزكاة ، بل على العكس من ذلك فإن قيام هذه البنوك ممايعين على نجاح نظام فريضة الزكاة تشريعا وتوعية وتنفيذا ، وتعاون هذه البنوك مع المؤسسة العامة للزكاة التى تنوط بها الدولة القيام على جباية الزكاة جميعا وصرفها.

#### المشروع المصرى لسنة ١٩٤٨ : ـ

أما عن مشروعات القوانين التى أعدت فى مصر بشأن الزكاة ، فإننا نذكر منها مشروع قانون اقترحه عضو مجلس النواب المصرى السيد / إمام واكد فى سنة ١٩٤٨ وتولى إعداده وصياغته أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة والأساتذة الشيخ صالح بكير ، والشيخ الطيب النجار ، والشيخ منصور رجب ، المدرسين ( فى ذلك الوقت ) بكلية أصول الدين بالأزهر .

وقد عرضنا لهذا المشروع ولمذكرته الإيضاحية . وأشرنا إليه بالمشروع المصرى لسنة ١٩٤٨ ، وذلك في البابين الثاني والثالث من هذا البحث ، الخاصين بتمويل نظام الزكاة ومصارفه ، أي منافع الزكاة وخدماتها ، وناقشنا أحكامه ، ثم أفدنا منها عند وضع مشروعنا المقترح .

ويلاحظ على هذا المشروع أنه من حيث الصياغة موجز شديد الإيجاز ، على أنه هو ومذكرته جهد علمى مشكور وقد سبق أن نوهنا في خلال بحثنا ببعض أحكام هذا المشروع وناقشنا بعضها الآخر . وللسادة الذين أعدوه وصاغوه فضل السابق على اللاحق، وفيما يلى نورد خلاصة لما لاحظناه بشأنه:

اتفقنا مع هذا المشروع في النقاط الآتية :-

١. أوجب المشروع الزكاة في أوراق النقد والحلى والسندات والتأمينات والودائع وجعل النصاب فيها . جميعا . هو نصاب الذهب . فقط . باعتبار الذهب هو النقد الرئيسي والوحدة الرابطة بين النقود في العالم .

٢. أوجب المشروع الزكاة فى جميع ماتنتجه الأرض من محاصيل، وماتحمله الأشجار والنخيل من ثمار ، وذلك عملا بمذهب أبى حنيفة ، ولم يقتصر فى إيجاب الزكاة على بعض الزروع والثمار دون بعضها الآخر .

٣. لم يقتصر المشروع في إيجاب الزكاة على (عروض التجارة) بل شملت الفريضة رؤوس أموال وأسهم وحصص الشركات تجارية كانت أو صناعية .

- ٤- أوجب المشروع الزكاة في الدور ( العمائر) والأماكن المعدة للاستغلال ، بقدار ٥ / ( أي نصف العشر) من صافي ربعها ، وذلك قياسا على الأراضي الزراعية .
- ٥- وزع المشروع عب، زكاة الزروع والثمار في الأرض المؤجرة بين المالك والمستأجر ، بحيث يؤدى مالك الأرض الزكاة بمقدار ٥ // (نصف العشر) من قيمة الأجرة ، ويؤديها المستأجر بمقدار ٥ // (نصف العشر) من قيمة الأجرة ، ويؤديها المستأجر بمقدار ٥ // (نصف العشر ) من صافى كسبه .

#### وثمة أحكام هي محل مناقشة وأهمها :-

- ١- أغفل المشروع زكاة الحيوان ولم يرد بمذكرته بيان بهذا الخصوص ، ولعله سهو غير مقصود ، أو لعل نصا يتعلق بذلك سقط من نسخة المشروع التي بين أيدينا .
- ٢- أوجب المشروع الزكاة على المسلم وغير المسلم ، كما أوجبها على المصريين والأجانب ، وذلك لأنها تكليف على المال يؤخذ من المكلف وغير المكلف ، ولأنه يجب أن تسد من حصيلتها حاجة الفقراء المقيمين بمصر مسلمين وغير مسلمين ، وقد سبق أن ناقشنا ذلك في فصل خاص .
- ٣ \_ جعل المشروع النسبة فى زكاة الزروع والشمار نصف العشر (٥/ ) دائما . أيا كانت طريقة الرى ، واستند فى ذلك إلى أن أكثر ماتنتجه الأرض فى مصر لا يكون إلا بعمل ومئونة ، هذا فى حين أن النسبة تختلف . كما هو معروف \_ باختلاف وسيلة الرى ، فما يروى بالراحة ، (بالمطر مشلا ) فيه العشر ، وما يروى بآلة فيه نصف العشر ، وطريقة الرى شيء ، والعمل والمئونة شيء آخر .
- ٤. أوجب المشروع الخمس فيما يستخرج من الأرض ( من المناجم والمحاجر وآبار البترول) وفيما يستخرج من البحار والأنهار من أحياء مائية ولآلئ. وثمة خلاف كبير وفرق بين أن يكون المقدار ( الخمس) وبين أن يكون ( ربع العشر ) .
- ٥. فى المادة التى خصصها المشروع لمصارف الزكاة اقتصر على أن تصرف حصيلة الزكاة على محاربة الفقر والجهل والمرض (أى الصرف على حاجات الفقراء والمساكين)، وعلى القوات المسلحة لتقوية الجيش وإنشاء مصانع

الذخيرة والسلاح . وأقول إذا كانت هذه هى ألزم وجوه الإنفاق من حصيلة الزكاة وأولاها فى ذلك الوقت الذى أعد فيه المشروع (سنة ١٩٤٨) ، فإنه لا يجوز لتشريع يقنن للزكاة بصفة عامة ودائمة ، أن يقتصر على ذكر بعض المصارف الثمانية التى ورد بيانها فى سورة التوبة ، وأن يغفل البعض الآخر من هذه المصارف ، بل يجب بيان المصارف الثمانية وضوابط الأولوية فى الصرف منها ، وتتولى المؤسسة ـ وهيئة الشورى ـ إعمال هذه الضوابط مع الالتزام بنطاق المصارف الثمانية المذكورة .

#### المشروع المصرى لسنة ١٩٨٤/٨٣

ثمة مشروع قانون آخر بشأن الزكاة . في جمهورية مصر العربية . أعدته في سنتى ١٩٨٤/٨٣ لجنة الشئون المالية والاقتصادية المتفرعة عن لجنة تقنين الحكام الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب ، وهو مشروع ينطوى على جهد علمي كبير ، ومن مزاياه : .

أنه يوجب الزكاة في مال المسلم وتقوم الدولة على جبايتها وصرفها ، وينشىء لذلك هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى ( بيت مسال الزكاة ) تتولى هذه المهام .

۲- أنه يوجب الزكاة فى المال الموجود بمصر متى كان مملوكا لمسلم مصرى أو غير مصرى ، وفى المال الموجود بالخارج الذى لم يثبت أداء زكاته متى كان مملوكا لمسلم مصرى أو لمسلم غير مصرى يقيم بمصر .

٣ ـ أنه قد أعد معه مشروع قانون للتضامن الاجتماعي يفرض ضريبة على المواطنين غير المسلمين بذات أحكام الزكاة على أن يستفيدوا بذات المنافع والمزايا .

ع أنه يوجب زكاة الفطر ( مادة ٤ ) .

٥ ـ أنه يوجب الزكاة في كل ماتخرجه الأرض من المحاصيل والثمار (مادة ) .

٦ ـ أنه يخول المحتاج المستحق مايكفى لإصلاح حاله بصفة دائمة إن استطاع أن يعمل ويكسب فلا يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى ، فإن كان عاجزا عن الكسب كلية فيأخذ كفاية سنة .

## على أن ثمة ملاحظات على هذا المشروع أوردنا بعضها في أبواب البحث ومنها:

١. أنه كان ينبغى أن يجعل النصاب واحدا وهو نصاب الذهب وذلك للأسباب التي سبق بيانها .

٢ . أنه لم يوجب الزكاة في غير الإبل والبقر والغنم من الحيوانات ، واشترط في تلك الأنواع الثلاثة أن تكون سائمة أى ترعى في الكلأ المباح ، هذا في حين أن الرعى في الكلأ المباح أمر نادر الآن والأنسب العمل بمذهب مالك الذي يسوي بين أن تكون سائمة أو معلوفة .

٣ . أنه لم يوجب زكاة في دخل الصناعة وإيرادات العمارات ، كما لم يوجبها في الكسب المستفاد من العمل والمهن .

٤ ـ أنه يقسم حصيلة الزكاة على المصارف الثمانية لكل مصرف سهم ، فإن فاض في مصرف منها فائض رد إلى المصارف الأخرى ، وكان أفضل أن يكون الصرف بناء على قواعد للأولوية والترجيح ، تستجيب للحاجات والظروف ، وتراعى في جميع الأحوال أولوية سد حاجات الفقراء والمساكين وذلك على النحو الذي سبق أن ذكرناه .

0. يجيز المشروع للمكلف أن يؤدى بنفسه نسبة لا تجاوز ٢٥٪ من الزكاة إلى مستحقيها ، ويؤخذ في ذلك بإقراره ( مادة ٢٢ ) ، ويذكرنا هذا النص بنص ورد في لوائح الزكاة بالمملكة العربية السعودية يجيز للمكلفين أن يؤدوا بأنفسهم إلى الضعفاء والمحتاجين نصف الزكاة الواجبة عليهم ، وفي هذه الحالة يقتصر ما يلزمون بأدائه إلى الهيئة العامة المختصة بشئون الزكاة على نصف الزكاة الواجبة شرعا ، ومثل هذا النص يشبه أن يكون أخذا بأنصاف الحلول أو بأرباع الحلول ! فالزكاة ينبغي أن تكون واجبة الأداء كاملة إلى هيئة عامة أو مؤسسة عامة تخصصها الدولة لذلك ، وعلى هذه الهيئة أو المؤسسة مسئولية التوزيع على المحتاجين وهي تتلقى طلباتهم ، بل وتبحث عنهم لتسد حاجاتهم.. والذي له أقارب أو معارف فقراء عليه أن يدفع زكاة ماله كاملة إلى المؤسسة أو الهيئة ويدلها على أسماء الأشخاص أو الأسر التي يعرف حالتها ويشهد باحتياجها... وبذلك تضطلع المؤسسة أو الهيئة بمسئوليتها ، وتنضبط أوضاع الجباية، وتستقيم أمور التوزيع....

آ ـ ينص المشروع ( ماده ۲ ) على أنه إذا كان المال مشتركا وجبت الزكاة على كل شريك فى حدود مايملك ، ثم لا يذكر المشروع شيئا عن الشركات وسائر الأشخاص المعنوية ومدى التزامها بالزكاة ، وتقول مذكرته إن الزكاة ركن من أركان العقيدة الدينية فهى فريضة شخصية ، هذا فى حين أن أحكام الشريعة الإسلامية لاتجافى نظرية الشخصية المعنوية ، والزكاة وإن كانت ركنا للدين إلا أنها فريضة وحق فى المال ، وقد انتهينا إلى مارآه جمهور الفقهاء من أنها تجب فى مال غير المكلف كالصغير والمجنون ويلزم بأدائها الولى ، ولا مناص من الإقرار بأهمية الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، فى الحياة الاقتصادية والقانونية ، ومن ثم إلزامها بالزكاة، وقد سبق أن بينا فى الفصل الثالث من الباب الثانى سند التزام الشركات بالزكاة والمصلحة الداعية الى ذلك .

٧ . نصت المادة ٥٣ من المشروع على أن تخصم الزكاة المؤداة من الضرائب المفروضة على المكلف . وهذا نص يستوقف النظر ويدعو إلى التعليق ، فالزكاة لها أهداف والضرائب لها أهداف أخرى ... الزكاة ليس مقصودا بها أن تحل محل الضرائب ، أو أن تأخذ حصيلتها من حصيلة الضرائب أو أن تنتقص من هذه الأخيرة حتما ، إن الزكاة واجبة \_ والضرائب يجوز للدولة فرضها عند الحاجة \_ وبقدر هذه الحاجة \_ وتحصيل الزكاة سوف يكون من شأنه أن يغنى خزانة الدولة . كليا أو جزئيا . عن حصيلة بعض الضرائب ، إذ تحل محلها الزكاة في تحويل بعض المنافع والحدمات التي كانت هذه الضرائب تستهدف تمويلها ، وتحديد هذه الضرائب التي ينبغي أن تلغيي أو تخفض فناتها \_ تبعا لإصدار قانون الزكاة \_ أمر يتوقف على دراسة تتناول السياسة الضربية والميزانية .

هذا وأن حصيلة الزكاة يراد بها \_ أساسا \_ أن تواجد أبوابا من الإنفاق (على الفقراء خاصة ) هي مهملة الآن إلى حد كبير ، أو مغفلة وساقطة من الحساب ... ولا أتصور أن نحل مشكلات هؤلاء بأن نخلق مشكلات أخرى للميزانية العامة للدولة . هكذا . بدون دراسة وحساب .. ثم إن نص المادة ٥٠ من المشروع علي إطلاقه يخول المكلف أن يخصم الزكاة التي أداها من أية ضريبة عليه .. ويتصور نتيجة لذلك أن يستورد المكلف مثلا سلعا كمالية ويعفى من الضرائب الجمركية عنها أو أن يعفى من ضرائب الملاهى أو ضرائب المستهلاك . مثلا . بقدر ما دفع من زكاة وهي نتيجة غير مستهدفة ولا تحقق مصلحة عامة .

٨ . وثمة جوانب أخرى من المشروع تثير المناقشة وتتطلب البيان ، ويرجى الرجوع بشأنها إلى فصول هذا البحث وإلى مشروعنا المقترح .. مع شكرنا لواضعى المشروع الذى ناقشناه لجهدهم العلمى وغيرتهم الإسلامية .

## ٢\_ في المهلكة العربية السعودية

اطلعنا على ماوصل إلى علمنا من مراسيم وأوامر ولوائح متعلقة بالزكاة وصادرة في المملكة العربية السعودية ، وأولها اللاتحة التنفيذية لفريضة الزكاة الصادرة في ١٩٥١/٥/١ه الموافق ١٩٥١/٥/١٩م وهي تقضى باستحقاق الزكاة على جميع الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وذلك وفقا لأحكام الشريعة ، ابتداء من غرة المحرم سنة ١٣٧٠ه ( ١٩٥/٠/١/

وفيما يتعلق بوعاء الزكاة خصت هذه اللائحة بالذكر رؤوس الأموال وغلاتها ، والواردات والأرباح والمكاسب الناتجة من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية ، أو ممتلكات ومقتنيات نقدية ، بما فى ذلك الصفقات المالية والتجارية وربع السهوم ، وأشارت إلى زكاة المواشى والأنعام والزروع ، وأطلقت فقالت ( وبصورة إجمالية كل دخل نصت الشريعة السمحة بوجوب الزكاة عليه ) ، واشتملت اللائحة على مجموعة من النصوص خاصة بتقدير الزكاة الواجبة وإجراءات تحديدها ، والإقرار عنها، والتظلم منها ، وتحصيلها .

- وبعد أن كانت الزكاة تستوفى كاملة ، تظلم مواطنون من أهل نجد والحجاز طالبين تخفيض الزكاة النقدية لتمكينهم من إعطائها للفقراء من أقاربهم ، فأجيز لهم ذلك بأمر ملكى صدر في سنة ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م).

- ونظرا لأن الزكاة أصبحت تورد إلى صندوق مؤسسة الضمان الأجتماعى وتصرف على العجزة والأرامل والأيتام والمحتاجين ، فقد صدرت بعد ذلك في ( ١٣٨٢هـ وسنة ١٣٨٣هـ ) قرارات توجب جباية الزكاة كاملة من جميع الأفراد والشركات المساهمة وغيرها .

- وفى ٣٠/١٠/٣٠هـ صدر مرسوم ملكى يوجب أن يجبى نصف الزكاة الشرعية الواجبة فى النقد وعروض التجارة ، كما يوجب على الخاضعين للزكاة إخراج النصف الآخر بمعرفتهم لمستحقيه ، على أن تجبى الزكاة كاملة من الشركات المساهمة .

- ويسترعى النظر الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء في ٥/.١/ ١٩٥٤م بأن كل شخص يمتنع عن دفع نصف الزكاة الواجبة ، يوقف أى يحبس حتى يذعن ، ويطبق هذا الترتيب على أمثاله حفاظا على المصلحة وتنفيذا للأوامر العالية الصادرة .

\_ وثمة ملاحظة عامة وهي أن أنظمة الزكاة السعودية تشير إلى أحكام الشريعة دون تحديد لمذهب معين .

على أنه أيا كانت ملاحظاتنا على صياغة لوائح وقرارات المملكة العربية السعودية بشأن الزكاة ، فإن المهم أن الزكاة بالمملكة فريضة قائمة واجبة فى رؤوس الأموال والممتلكات والمقتنيات النقدية وفى كل الأرباح الناتجة من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية .

\* \* \*

#### ٣ ـ في لببيا

أصدرت الجمهورية العربية الليبية قانون الزكاة رقم ٨٩ لسنة ١٩٧١ بتاريخ ٩ رمضان سنة ١٩٧١هـ ( ١٩٧١/١./١٨) ، ويتضمن ذلك القانون الأحكام الإسلامية للزكاة وإجراءات تحديدها وجبايتها والأحكام العامة والعقوبات ، وقد أخذت أكثر أحكامه من مذهب الإمام مالك ، وهو يعتمد في إجراءات تحديد الزكاة على إقرار المكلف إلا إذا قامت شبهات قوية بشأن صحة ماتضمنه الإقرار.

وقد أوجب أن يكون للزكاة حساب مستقل تودع به الأموال التي تجبى منها ويصرف منه في مصارفها.

وأنشئت بمقتضاه إدارة عامة لشئون الزكاة تختص بتلقى الإقرارات وفحصها، والتحقق من المقدار الواجب، وجبايتها وتوريدها إلى الجهات التي تصرف منها في المصارف المقررة شرعا.

وإذا كان القانون يقع في ٤٧ مادة فقد أحال إلى لوائح تفسيرية وتنفيذية تصدر بناء على ماتعده لجنة من علماء الشريعة والقانون، وقد صدرت فعلا مجموعة من اللوائح المكملة والمفسرة لأحكام القانون .

وقد كان لى شرف المشاركة فى وضع ذلك القانون وصياغته حين كنت رئيسا لإدارة الفتوى والتشريع بالحكومة الليبية .

\_ ولئن كان قانون الزكاة الليبي قد صدر بمادة تقول إن الدولة تقوم على جباية الزكاة وصرفها حسبما أمرت به الشريعة ، وأوجب الزكاة في الذهب

والفضة وأوراق النقد ، والودائع لدى المصارف والأسهم ، والحصص والسندات والصكوك ، وفي أموال التجار والمعادن المستخرجة ، والزروع والثمار ، والإبل والبقر والغنم ، إلا أنه أورد بعد ذلك نصا ( المادة ٣٤ ) يفرق بين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

فالأموال الباطنة كأوراق النقد والمدخرات والودائع فى المصارف وأموال التجار ودخل المبانى يقوم المكلف بأداء زكاتها بصرفها فى مصارفها الشرعية ، ويجوز له أن يؤديها إلى الإدارة العامة للزكاة .

أما الأموال الظاهرة وهى الزروع والثمار والإبل والبقر والغنم فتؤخذ الزكاة عنها قهرا ممن منعها وتحصلها إدارة الزكاة بطريق الحجز الإدارى (مادة ٣٥). وكان يجب ألا يفرق القانون هذه التفرقة وألا يترك زكاة الأموال الباطنة اختيارية يؤديها الناس أو لا يؤدونها.

كان ينبغى ألا يقتصر حكم الإجبار على زكاة الأموال الظاهرة.

- ويلاحظ أن المشروع المصرى لسنة ١٩٨٤/٨٣ ومشروعنا المقترح ، قد تأثر كلاهما بنصوص القانون الليبى المذكور المتعلقة بإجراءات تحديد الزكاة وجبايتها .

#### \* \* \*

#### Σ ـ في جمهورية السودان الديمقراطية

صدر قانون الزكاة والضرائب رقم ٣ لسنة ١٩٨٤، وقد ألزم الدولة بجباية الزكاة وتوزيعها على مصارفها، غير أننا لا حظنا أن ذلك القانون واجه بأحكامه الزكاة والضرائب جميعا، فعمد إلي عشرين ضريبة كانت قائمة فى البلاد فألغى قوانينها، واستبقى مع ذلك لوائحها، وأنشأ ضريبة تكافل اجتماعى تفرض على غير المسلمين، وأجاز لرئيس الجمهورية فرض ضريبة تنمية واستثمار، وفرض ضريبة دمغة على الأوراق والمعاملات، وربط بين الزكاة وهذه الضرائب فيما يتعلق بأسس تحديدها وقواعد ربطها، وناط الجباية بديوان جديد للزكاة والضرائب تابع لرئيس الجمهورية مباشرة، يحل فى الاختصاصات الضريبية محل مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية.. وأوجب سريان هذه الثورة الجبائية بسرعة، وفي سنة الإصدار ذاتها (١٩٨٤) دون أن تتاح الفرصة اللازمة لإرساء الأوضاع التشريعية واللائحية والتنظيمية والإدارية والإعلامية على نحو سليم.. وكان ذلك فيما يبدو سببا رئيسيا من أسباب ماحدث نما رواه القاضى الدكتور المكاشفي طه الكباشسي حيث قال إن

( سوء التخطيط والإدارة وتضارب الاختصاص وتنازعه بين إدارة ديوان الزكاة من جهة ، ووزير المالية والاقتصاد من جهة أخرى ، وحكام الأقاليم من جهة ثالثة ، أدى إلى تراكم زكاة الزروع في المخازن ، دون أن يتم توزيعها أو الاستفادة منها ، حتى في أيام المجاعة والجفاف .. ) (١) من أجل ذلك تقرر في السودان - تعديل قانون الزكاة والضرائب ، ليصبح قانونا للزكاة فحسب ، وأصبحت للضرائب قوانين مستقلة ، وبناء على ذلك أصدر المجلس العسكرى وأصبحت للضرائب قوانين مستقلة ، وبناء على ذلك أصدر المجلس العسكرى الانتقالي قانون الزكاة الجديد ( بتاريخ ١٢٤ أبريل سنة ١٩٨٦ ) ليحل محل قانون الزكاة والضرائب لسنة ١٩٨٤ الذي ألغي .

#### وتلك خطوة عظيمة محمودة نحو تحقيق المنهج الإسلامي وتطبيق شريعة الله

نتابعها وأرواحنا تلهج بالدعاء للسودان الشقيق بالتوفيق دائما ، وبالاستقامة على أمر الله . وإذا كانت لنا ملاحظات . أو تساؤلات . بشأن قانون الزكاة الجديد ، فإن ذلك لا يحول بيننا وبين أن نحيى الذين أعدوا مشروع ذلك القانون ، والذين أصدروه ، وأن نسجل أن له مزايا وحسنات كثيرة .

### من أوضح مزاياه:

- انه لم يربط بين الضرائب القائمة ومشكلاتها السابقة واللاحقة وبين تشريع الزكاة في قانون واحد .
- Y . أنه نص ( فى المادة ٢٩) على وجوب الزكاة فى الأموال النامية التى لاتقع فى إطار النقد وعروض التجارة والزرع ، ولكنها تدر عائدا باستغلالها فتعامل معاملة النقد ، وتشمل هذه الأموال النامية أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من دخل صاف .
- ٣ ـ أنه أوجب في المادة ٣. الزكاة في صافى الدخل السنوى للموظفين والمستخدمين وأصحاب الأعمال الحرة والحرف .
- ٤ . أنه جعل النصاب في النقود ( جميعا) وفي عروض التجارة وفي

<sup>(</sup>١) تطبيق الشريعة في السودان . ص٢٩، ٣٠.

المعادن والركاز هو نصاب الذهب ( المواد ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ) -

٥ ـ أنه وجه إلى استثمار حصيلة الزكاة (مادة ٢/٣٥) .

7. أنه اتجه إلى التوسع في إيجاب الزكاة في الزروع والثمار بحيث لا تقتصر هذه الزكاة على بعض الأنواع دون بعضها الآخر، وذلك يتفق مع رأى الإمام أبى حنيفة ، غير أن نص المادة ١٩ من القانون قصر عن تحقيق رغبة المشرع واتجاهه إلى التعميم فقد أوجبت هذه المادة الزكاة في (الحبوب التي تدخر أو يقتات بها والحبوب ذات الزيوت وفي الثمار بأنواعها والفواكه) ، فماذا عن الخضروات؟ وماذا عن الحبوب الأخرى؟ وكثيرا ماتكون لهذه وتلك قيمة اقتصادية كبيرة ، وكذلك سائر النباتات التي لاتزرع لثمارها والما لأليافها أو سيقانها أو أخشابها كالتيل والكتان والقطن وبعض النباتات الطبية والأشجار الخشبية ، وماذا عن الزهور ونباتات الزينة ؟!

#### هذا ومن ملاحظاتنا على القانون الجديد:

١ ـ أنه أغفل الكلام عن وسيلة تحقيق المساواة في الأعباء وفي المنافع بين المواطنين المسلمين والمواطنين غير المسلمين ، وقد يكون ذلك مما يعتزم المشرع اتخاذه بتشريع آخر.

٢. أنه لما كان الجمع بين أعباء الزكاة وأعباء الضرائب يتطلب نوعا من إعادة النظر في النظام الضريبي بهدف الاستغناء عن بعض الضرائب أوخفض فناتها حيث كانت حصيلتها تنفق . كلها أو بعضها . على رعاية محدودي الدخل وعلى المصالح العامة ( في سبيل الله) فقد كان ينبغي أن يتضمن قانون الزكاة توجيها تشريعيا بهذا الشأن ، على أن ترد النصوص المتعلقة بذلك في قانون آخر أو في قوانين أخرى ( هذا مع عدم كفاية النص في المادة ٤٧ على خصم الزكاة من ضريبة المرتبات والأجور . بالذات ) .

٣ ـ أنه فى حين فصل القانون تفصيلا فى بيان أحكام التمويل والجباية ، فقد أوجز فى أحكام المنافع والخدمات الركوية ) إيجازا شديدا.. مع أن هذه الأحكام جديرة بالبيان وبالضمان ١

٤ ـ لم يوص القانون بالتعاون والتنسيق في شئون الزكاة مع دول العالم الإسلامي ، مع أن ذلك مجال يجب فيه التعاون والتبادل والتنسيق ، فتأليف القلوب على الإسلام ، والعمل الخارجي في سبيل الله ، وإغاثة المسلمين ، كلها ميادين تتطلب التشاور في التخطيط والتعاون [ إن هذه أمتكم أمة

واحدة } (١)

0 - أنه فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة : فنص في المادة ٣١ على أن الأموال غير الظاهرة ومنها ودائع المصارف والحسابات والأسهم والسندات يزكيها أصحابها بأنفسهم أو بدفع زكاتها للإدارة، ونرى ألا محل للتفرقة المذكورة ، بل يجب أن تقوم الدولة على اقتضاء زكاة الأموال جميعا ، ونرجو الرجوع في هذا الشأن إلى ماورد بالباب الأول من كتابنا ، ونشير إلى أن رسول الله وأبا بكر وعمر لم يفرقوا هذه التفرقة ، وأن عثمان إذا كان - في بعض عهد خلافته - أناب عنه أصحاب الأموال غير الظاهرة في أداء زكاتها ، نظرا لكثرة الأموال وقوة الوعى الديني ، فقد قال الفقهاء المحدثون إنه لو كان علم أن بعض الناس - أو أكثرهم - لايؤدون الزكاة بأنفسهم لأخذها منهم جبرا لزوال أساس وكالتهم عن الإمام .

٦. أنه قصر زكاة الحيوان على الإبل والبقر والغنم ولم يأخذ فى ذلك بما رآه سيدنا عمر ومن بعده شيخ القياس أبو حنيفة . من إيجاب الزكاة فى الخيل ، ولقد آثرنا فى مشروعنا المقترح تعميم الحكم على سائر الحيوانات مستندين إلى آراء أعلام من الفقهاء المحدثين ، عملا بوحدة المناط والعلة حيث لا تقتصر الثروة الحيوانية على الإبل والبقر والغنم .

ومن جهة أخرى فقد اشترط القانون السودانى لوجوب الزكاة فى هذه الحيوانات أن تكون (سائمة) أى أن ترعى فى الكلأ المباح ، والأكثر اتفاقا مع أوضاع تربية الحيوانات ـ الآن ـ أن ينص القانون على وجوب الزكاة فيها سواء كانت سائمة أو معلوفة ـ وذلك مذهب الإمام مالك وقد أخذ به القانون الليبى ورجحناه فى مشروعنا المقترح .

٧ . أنه أغفل في بيانة للأموال النامية والمستغلات ( مادة ٢٩ ) ( إنتاج المصانع ) في حين كانت المادة ٥٨ من القانون السابق لسنة ١٩٨٤ تذكر من الأموال النامية ( إنتاج المصانع ) وهو نوع من الأموال النامية والمستغلات لا يسوغ إغفال أهميته في الحياة الاقتصادية الحديثة .

٨ ـ أنه ناط إدارة شئون الزكاة بإدارة من إدارات ديوان الزكاة والضرائب وبأمين هو الأمين العام لهذا الديوان ، وكان أفضل أن يخصص لشئون الزكاة جهاز مستقل له شخصية اعتبارية ( مؤسسة عامة أو صندوق عام أو بيت مال الزكاة ) وله ميزانيته المستقلة ، وأنظمة التمويل والصرف الخاصة به ، بعيدا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/ ٩٢.

عن روتين الحكومة المالى والإدارى .

٩. انه لم يوجب الزكاة في القطاع العام وهو الأعمال التجارية والاستثمارية التي قلكها الدولة ( مادة ٣٤ ) ، في حين أن ذلك القطاع العام له أموال نامية يجب ألا تستقل بمزايا وإعفاءات من فريضة الزكاة ومن الضرائب ، تقلل أو تعدم فرص التكافؤ بينها وبين مشروعات القطاع الخاص !

١٠ ـ المادة ٣٧ الخاصة بمصارف الزكاة يلاحظ عليها :

أولا: أنها حددت المصارف بسبعة وهى فى كتاب الله ثمانية ، والمصرف الذى ألغاه المشرع السودانى هو ( فى الرقاب ) ، وقد قال فقهاء كبار مثل رشيد رضا وشلتوت أنه يعنى الآن حريات الأفراد والشعوب \_ فهو لم يسقط كما لم يسقط سهم المؤلفة قلوبهم .

وثانيا: أن هذه المادة بحاجة إلى إضافة نص قوى حاسم يمنع الصرف من أموال الزكاة في أوجه أخرى غير المصارف الثمانية.

وثالثا : أن منافع الزكاة وخدماتها ( المصارف ) لم تلق من القانون السوداني القدر الكافي من العناية بأحكامها وتنظيمها ، وضمانات حصول المستحقين على حقهم فيها .

۱۱ - كيف يجرى توزيع الزكاة على مصارفها ؟ أخذت المادة ٢/٣٧ بقاعدة قد تبدو سهلة في التنفيذ وهي أن الأمين يحدد . بعد التشاور مع مجلس الإفتاء الشرعى . النسب التي يتم بها التوزيع على كل مصرف من المصارف الزكوية ، وقد اعترضنا في كتابنا على طريقة التوزيع بالنسب الحسابية ، وآثرنا مذهب مالك وصاحب الروضة الندية ، وقال عنه رشيد رضا وسيد سابق إنه أرجح الآراء وأحقها ، وهو أن يتضمن القانون ضوابط للتوزيع تراعى فيها المصالح العامة التي تتغير من سنة لأخرى وتجد فيها طوارىء وظروف مختلفة لا يسهل التنبؤ بها ولا يتسع لمواجهتها نظام النسب الحسابية المحددة ...

17. أن القيد المكانى على صرف أموال الزكاة وعدم جواز نقلها من المكان الذي جمعت فيه (مادة ٣٨) هو قاعدة أولوية تقتصر في الحقيقة والمصلحة على الفقراء والمساكين ، وأما مايخصص للصرف منه ( في سبيل الله) و (تأليف القلوب على الإسلام ) فهو بطبيعته مصارف مركزية لايتحدد الصرف فيها بالمنطقة التي جمعت الزكاة منها .

#### ٥- الزكاة في الكويت

- فى الكويت قانون بشأن بيت الزكاة وهو القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ ، وهذا البيت هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، وإن كانت الزكاة لا تجبى وفقا لأحكام هذا القانون جبرا وإنما تقدم طواعية .

- وثمة مشروع قانون بتقرير فريضة الزكاة على الشركات العامة فى دولة الكويت وهو يسرى على الشركات - أيا كانت - العاملة فى الكويت ، مادام أحد الشركاء فيها مسلما ، وذلك إذا كان رأسمالها يزيد على حد معين (نصف مليون دينار) وتلتزم الشركات التجارية والمالية بأداء الزكاة بواقع ٥ ٢٪ من قيمة موجوداتها الخاضعة للزكاة .

وأما الشركات الصناعية وشركات تربية المواشى والدواجن وشركات المقاولات والخدمات السياحية والاستثمار العقارى فتلتزم بأن تؤدى سنويا الزكاة بواقع ٥ , ٢ ٪ من صافى الأرباح التى تحققها .

وفيما يتعلق بالمصارف المركزية فقد أوجب المشروع المذكور تخصيصها \_ بعد خصم مرتبات العاملين عليها \_ على النحو الآتى : ٢٠٪ يخرجها المكلف بنفسه للمستحقين ، ٢٠٪ لبيت الزكاة الكويتى ، ٣٠٪ للافاع الوطنى ، ٣٠٪ للأسر المحتاجة عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية .

\* \* \*



### الفصل الثاني

## مشروع قانون مقترح بشأن الزكاة

١- نورد فى هذا الفصل مشروع قانون نقترحه بشأن الزكاة ، وهو صياغة مقترحة لنتائج البحث الوارد فى الأبواب السابقة ، تلك الأبواب التى تشبه أن تكون مذكرة شارحة ومفصلة لهذا المشروع .

Y ونريد بهذه الصياغة ، بعد ما سبقها من دراسة ، أن نشير إلى أن فى الإمكان أن تشرع مصر وكل دولة من الدول الإسلامية ، قانونا يسترعب هو ولوائحه فقه الزكاة ، وفى إطار من الصياغة التشريعية المعاصرة ، مستهدفا تحقيق العدل الاجتماعي والضمان الشامل .

٣- أن الزكاة ليست عبادة محضة كالصلاة ، بل هي - إلى جانب كونها عبادة وركنا للدين - فريضة مالية ونظام اجتماعي : وأحكامها ليست أحكاماً غير معللة كأحكام العبادات المحضة ، بل هي أحكام معللة تقبل التعدية ، استجابة للمصلحة الشرعية العامة ، وهي مصلحة قد تقتضي اختلافا في بعض الأحكام الفرعية باختلاف الزمان والمكان ، ومن ثم فإن التشريع للزكاة ليس موحدا حتما في كل جزئياته ، فما يصلح لمجتمع معين في زمن آخر .. وهذا التشريع يصلح لمجتمع آخر ، وقد لا يصلح للمجتمع ذاته في زمن آخر .. وهذا التشريع ليس جاهزا سابق الإعداد ، بل هو يتطلب في كل حالة البحث والنظر وتحري وجه المصلحة والملاءمة ، والاختيار من أقوال الفقهاء القدامي والمعاصرين ، أو الانحياز إلى بعض ما اختاروه ، وفي الفقه الإسلامي مرونة وسعة ، بشرط الالتزام بالأصول والأحكام والقطعية ، والحرص على الأهداف والغايات الإسلامية ، أو بعبارة أخرى بشرط عدم الخروج على النصوص الشرعية الآمرة والنظام العام الإسلامي .

٤\_ ومن أجل ذلك فإننا لانريد لمشروع قانون الزكاة المقترح أن يكون قالبا

تتقيد به تشريعات الزكاة ، أو نموذجا تحذو حذوه في كل حالة وتلتزمه حتما ، لا نريد ذلك له ، ولا نملك أن نجعله كذلك ، وإنما نرجو أن يكون هذا المشروع إطارا ييسر سبيل الصياغة للآخرين ، أو إسهاما ومشاركة وتتمة ضرورية للبحث في موضوع الزكاة ( الضمان الإجتماعي الإسلامي ) .

والباحث فى هذا الموضوع والمكلف بصياغة تشريع بشأنه ، نرجوه أن يقرأ ما كتبنا ويتأمله ، فقد ينير له ذلك السبيل فيصل إلى ذات النتائج والصياغة ، أو يصل إلى أحسن منها وأفضل وأنسب ، وهو على هدى من فصول الكتاب السابقة ، ومن التشريعات والمشروعات السابق ذكرها .. ولا عليه إذا رأى إضافة نص أو نصوص أو تعديلها أو حذفها .. مادام له فى ذلك علم وبرهان .

٥- وإذا تبين أهل الاختصاص في الكتاب أو في المشروع خطأ أو نسيانا ، فذلك منى وليس من شريعة الزكاة . والمهم أن نلتقى بعد الدراسة والصياغة على كلمة سواء هي إحياء فريضة الزكاة ، وإقامة الدولة والمجتمع حارسا على أحكامها لا يفرط في الأمانة .. هذا على ألا ننسى .. في أي حال .. أن الزكاة جزء من التشريع الإسلامي ، والتشريع جزء من المنهج الإسلامي الشامل ، جزء يرتبط بسائر أجزائه ، ويتكامل معها ، ذلك منهج متكامل يشد بعضه بعضا ..

٦- ولا يفوتنا أن نشير إلى أن مشروع قانون الزكاة الذى نقترحه لا يكن أن يتسع لتفصيل أنظمة الزكاة كافة ، سواء تعلقت بالتمويل والتحديد ، أو بالجباية والتحصيل ، أو بالمنافع والخدمات ، والمصارف والتوزيع ، أو بالرقابة والضمانات ، أو بالإدارة والتنظيم ، أو بالتوعية والتفسير ، أو بالعمل على التنمية والاستثمارات ، فتلك وغيرها مجالات واسعة لا يكن أن تستوعب تفصيلاتها نصوص القانون ، وإنما تجد هذه التفصيلات مجالها المناسب في اللوائح التي يحيل إليها القانون ويفوضها لتكملة أحكامه أو تفسيرها أو العمل على تنفيذها ، ووضع الأنظمة اللازمة في كل مجال من المجالات السالف ذكرها على أن تلتزم هذه اللوائح والأنظمة مبادئ القانون ونصوصه ووحه .

٧ ـ ولا تقتصر أهمية اللوائح على اتساع المجال فيها ، بل إن ورود الأحكام الأساسية لتمويل الزكاة ومصارفها في القانون ، مع التركيز على الحدود الدنيا للمنافع والخدمات وشروطها وضمانات استحقاقها ، على أن ترد في اللوائح الأحكام والإجراءات التنفيذية ، وتحديد أوصاف المنافع والخدمات الزكوية

ومقاديرها ، إن ذلك من شأنه أن يوفر لأنظمة الزكاة نوعا من المرونة ، فاللوائح يتيسر تعديلها لملاحقة التغيرات التي تطرأ على مستوى المعيشة والأسعار ، والزيادة أو النقص في إيرادات مؤسسة الزكاة أو بيت مال الزكاة ، كما يتيسر تعديلها \_ بين حين وآخر \_ لتلافي صعوبات في التطبيق ، أو للوصول إلى أنظمة أعدل وأيسر من الناحية العملية والإجرائية .

٨- ولقد لاحظنا أن بعض التشريعات ، ومشروعات القوانين الخاصة بالزكاة ، تسهب وتفصل كلما تعلق الأمر بالتمويل ، أى بالزكاة كإيرادات ، وتراعى الاقتضاب والاختصار حين تتحدث عن المصارف ، وهذا فى غير محله . فالزكاة هى منافع وخدمات ومصروفات يجب وضع ضوابط لها والعناية بها ، كما أنها نظام للتمويل والأداء . إن مصارف الزكاة هى غايتها وهدفها ، فيجب أن تجد هذه المصارف من المشرعين العناية الكافية والتناول الواضح ، والضمانات المحددة الكفيلة بعدالة التوزيع وسلامة الصرف .

\* \* \*



بسم الله الرحمن الرحيم مشروع قانون بشأن الزكاة

الباب الأول ألأموال الواجبة فيها الزكاة وشروط وجوب الزكاة فيها

مادة (١)

## الزكاة والتكافل الإسلامي:

اً الزكاة ركن للدين ، وعبادة قائمة ، وفريضة مالية دائمة ، وهي أهم الوسائل لتحقيق التكافل الاجتماعي الإسلامي .

٢ ويضع هذا القانون ، واللوائح التي تصدر بمقتضاه ، أحكام الزكاة ،
 وتقوم الدولة على تنفيذ هذه الأحكام .

مادة (۲)

## المكلف بالزكاة :

١- تجب الزكاة على كل مسلم مالك للنصاب من أى نوع من أنواع الأموال

التى تجب فيها الزكاة بمقتضى هذا القانون ، وذلك إذا كان هذا المسلم مصريا ، أو كان غير مصرى يقيم فى مصر .

٢\_ وتجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه غير مكلف ، كالصغير والمجنون ،
 وعلى وليه أن يؤدي عنه الزكاة من ماله .

" وإذا كان صاحب المال شركة أو شخصا معنويا آخر ، فتجب الزكاة فى ماله ، وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعامل معاملة الشخص الطبيعى ، ويؤدى الزكاة عنه مديره أو المسئول عنه أيا كان ، على أن يراعى فى جميع الأحوال ألا تجب الزكاة عن مال واحد مرتين .

## مادة (٣)

## الأموال الواجبة فيها الزكاة:

تجب الزكاة في الأموال الآتية بالشروط المبينة في هذا القانون:

، أـ الذهب والفضة والنقود جميعاً والأوراق التي تقوم مقام النقود أو تقوم بها والديون .

ب \_ أموال التجارة .

ج ـ الثروة الحيوانية .

د .. المعادن وسائر ما يستخرج من الأرض.

. هـ .. الدخول الناتجة من : ...

١ ـ الزروع والثمار .

٢\_ احتراف الأعمال التجارية الأخرى (عدا الشراء لأجل البيع).

٣ المصانع واستخراج المنتجات الحيوانية .

٤\_ العمارات وغيرها من الأماكن المعدة للاستغلال .

٥ ـ كسب العمل من المهن والحرف والوظائف والأعمال .

## مادة (٤)

### ما يشترط في المال:

يشترط في المال كي تجب فيه الزكاة :..

أ ـ أن يكون مملوكا لصاحبه .

ب - أن يكون ناميا بذاته أو قابلا للنماء بفعل الإنسان .

ج ـ أن يكون فائضا عن الحاجات الأصلية لصاحبه هو ومن يعولهم ، وغير متعلق باستعماله الشخصى .

د - أن يبلغ النصاب ، وذلك على النحو الوارد بيانه بالمواد التالية .

هـ - أن يحول عليه الحول ، وذلك فيما عدا الأموال المذكورة بالفقرتين ( د -)

و ( هـ ) من المادة ٣ من هذا القانون .

و - ألا يكون في ذمة المالك للمال دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب.

ز ـ أن يكون المال موجودا بمصر ، فإن كان موجودا خارج مصر فلا تستحق عند الزكاة إلا إذا كان مملوكا لمسلم مصرى أو لمسلم غير مصرى مقيم في مصر ، وكانت الزكاة لم تؤد عند في الخارج .

## مادة (٥)

## الخصم للأعباء الشخصية والعائلية:

١- يشترط كى تجب الزكاة فى المال أن يكون فائضا عن الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها للإنسان وأسرته طول السنة ، كالمطعم والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والمركب وأدوات المهنة أو الحسرفة ، وكتب العلم للمشتغل بد .

 ٢- وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الأعباء الشخصية والعائلية التى تخصم مقابل الحاجات الضرورية المذكورة لكل فئة من أصحاب الأموال التى تجب فيها الزكاة .

## النصاب والحول:

١- يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب أو يزيد عليه وذلك فى جميع الحول.

آـ والحول هو الاثنا عشر شهرا قمريا التي تنتهي في آخر شهر رجب من كل سنة هجرية .

٣\_ وما تولد من الأموال من نتاج أو ربح أو إيراد فحوله حول أصله .

٤ ـ وإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول ، فإن كمل بعد ذلك استؤنف حساب الحول من الوقت الذي كمل فيه النصاب .

٥ ـ ولا وجسوب للحول في الأموال المذكورة بالفقرتين (د) ، (هـ) من المادة ٣ .

#### مادة ٧

## قيمة النصاب:

١ ينصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص .

٢- وفي النقود الورقية والأوراق التي تقوم مقامها أو تقوم بها وفي الودائع
 النقدية والديون ، يكون النصاب نصاب الذهب .

٣ والنصاب في الإبل خمس ، وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم أربعون .

٤- وفى المحاصيل والثمار التى تكال يكون النصاب خمسين كيلة (خمسة أوسق) ، وفى المحاصيل والثمار التى تحسب بالوزن يكون النصاب خمسة قناطير أو نصاب الذهب ، وذلك على التفصيل الذي تبينه اللاتحة التنفيذية .

٥ والنصاب في الإيراد السنوى للعمارات ، والمصانع ، ومنتجات الحيوان ، وكسب العمل ، والأعمال التجارية المشار إليها في المادة ٣/هـ هو نصاب الذهب .

٦- وفيما عدا ذلك يكون النصاب نصاب الذهب.

### الذهب والفضة والنقود:

١- تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود الذهبية والفضية ، كما تجب في أوراق النقد الوطنية والأجنبية ، وفي السندات والشهادات ذات القيمة المالية والصكوك والشيكات وسائر الأوراق التي تقوم بالنقود أو تقوم مقامها ، وكذلك في الودائع النقدية والمدخرات ، سواء كانت لدى المصارف أو صناديق الادخار أو التوفير أو الشركات أو الأفراد .

٢ ـ والنصاب في كل ما ذكر هو نصاب الذهب .

٣ والزكاة الواجبة فيه ( ٥ , ٢ // ) ربع عشر المال الذي وجبت فيه الزكاة .

#### مادة ٩

### الديون:

تزكى زكاة النقود الديون الثابتة المرجوة التحصيل ، سواء كانت ثابتة بسندات أو بأحكام أو بغير ذلك .

#### مادة ١٠

#### الخلي:

١- لا زكاة في الحلى المستعمل المنتفع به للزينة والمتاع متى كانت قيمته لا تجاوز الحدود المعتادة للزينة التي تتفق مع حالة أصحابه .

٢- أما إذا اتخذ الحلى للكنز أو الادخار أو الاتجار ، أو للتهرب من أداء الزكاة ، أو جاوزت قيمته الحدود المعتادة السالف ذكرها ، أو كان من الحلى المحرم استعماله أو اقتناؤه ، فإنه تجب فيه الزكاة ، وذلك سواء كان الحلى من الذهب أو الفضة أو كان من البلاتين أو الماس أو اللؤلؤ أو غير ذلك ، ويكون النصاب فيها جميعا هو نصاب الذهب ، والزكاة الواجبة ربع عشر المال .

#### مادة اا

## أموال التجارة:

1\_ تجب الزكاة فى رؤوس الأموال التجارية ، وتحسب بأن يقوم التاجر بجرد تجارته وتقويم بضائعه ، ويضم إليها مالديه من نقود ومدخرات مخصصة للتجارة ، وديون مرجوة التحصيل ويطرح من ذلك ما عليه من ديون متعلقة بتجارته ، وما يلزم لحاجاته الضرورية ( الأعباء الشخصية والعائلية ) ، ويزكى عما بقى متى بلغت قيمة هذا الباقى نصاب الذهب أو زادت عليه ، وحال عليها الحول .

٢\_ وتكون الزكاة الواجبة في أموال التجارة بمقدار ربع عشر المال الذي وجبت فيه ( ٢ / ٢ / ١) .

٣ وتعامل معاملة التجار الأفراد ، الشركات التجارية التى يكون عملها شراء المنقولات لأجل بيعها ، فتجب الزكاة فى رأسمالها ، ولا تؤخذ بعد ذلك زكاة عن أسهمها وحصص الشركاء فيها .

#### مادة ۱۲

## الثروة الحيوانية:

١ - تجب الزكاة في الإبل ، والبقر ( ويشمل الجاموس ) ، والغنم ( ويشمل المعز ) ، وذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، وسواء أن تكون سائمة أو معلوفة ، عاملة أو غير عاملة .

٢\_ وماعدا ذلك من الحيوانات \_ كالخيل وغيرها \_ تجب الزكاة فيها إذا
 كانت معدة للنماء والاستغلال ، أو للتجارة ، وتكون زكاتها ربع عشر قيمتها .

#### مادة ١٢

## الإبل:

١- إذا بلغ عدد الإبل خمسا ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة من الضأن أو

المعز .

٢ فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ، وهكذا في كل خمس من الإبل شاة .

٣- فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ( وهى التي لها سنة ودخلت في الثانية ) .

٤ ـ وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ( وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ) .

- ٥- وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ( وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) .

٦- وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ( وهى التى لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ) .

٧ فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون .

٨ وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان .

٩\_ وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون أو حقتان .

. ١. فإذا بلغت ماثة وثلاثين فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسان حقة .

۱۱\_ وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ، ولا يزكى عما بين الفريضتين .

#### مادة ١٤

#### البقر:

١- إذا بلغ عدد البقر ثلاثين ، وحال عليها الحول ، ففيها تبيع ( وهو ماله سنة ) أو تبيعة ، ولا شيء فيها غير ذلك حتى تبلغ تسعا وثلاثين .

٢\_ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ( وهي التي لها سنتان ) ، ولا شيء
 فيها غير ذلك حتى تبلغ تسعا وخمسين .

٣ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان .

2. وَهَكذَا فَى كُلُ ثَلاثين بقرة تبيع ، وفى كُلُ أُربِعين بقرة مسنة ، ومابين الفريضتين معفو عنه .

### الغنسم:

١- إذا بلغت الغنم أربعين وحال عليها الحول ففيها شاة من الضأن أو المعز .
 ٢- فإذا زاد عددها عن أربعين فلا شيء فيها غير ذلك حتى تبلغ مائة

٣ فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، ولاشىء فيها غير ذلك حتى تبلغ مائتين .

٤\_ فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياة .

٥ وفي أربعمائة أربع شياة .

٦. ومازاد ففي كل مآئة شاة ، ولا زكاة بين الفريضتين .

#### مادة ١٦

## ما يستخرج من الأرض:

١- تجب الزكاة فيما يستخرج من الأرض من معادن . من أى نوع كانت . عافى ذلك البترول ، ومن منتجات المحاجر ، وكذلك ما يستخرج من البحار والبحيرات والأنهار من أحياء وغيرها .

٢\_ ويشترط أن تبلغ قيمة ما يستخرج في السنة نصاب الذهب . وتستحق الزكاة بالاستخراح ولا يشترط الحول .

٣ ـ وتكون الزكاة ربع عشر المستخرج ( ٥. ٢٪ ) .

#### مادة ١٧

## الزروع والثمار:

١- تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض من الحاصلات الزراعية \_ أيا كانت \_ وثمار الأشجار والنخيل ، والخضروات والزهور وغيرها ، وذلك إذا بلغت النصاب .

٢- وتخصم من قيمة الثمار أو المحصول المصاريف والأعباء الشخصية والعائلية ، المشار إليها بالمادة ٥ من هذا القانون ، وتؤدى الزكاة عن الباقى .
 ٣- وتكون الزكاة عشر القيمة المذكورة ( . ١ ٪ ) إذا لم تسق الأرض بآلة ، ونصف العشر ( ٥ ٪ ) إذا سقيت بآلة .

٤- ويؤدى الزكاة مالك الأرض متى كان يستغلها بنفسه. فإن كانت الأرض مؤجرة ، فيؤدى المالك الزكاة بنسبة ٥٪ من قيمة الأجرة ، ويؤديها المستأجر بنسبة ٥٪ أو ١٠٪ ( بحسب ما إذا كانت الأرض تسقى بآلة أو بدونها ) من صافى ربع الأرض من المحصول أو الثمر بعد خصم الأجرة والمصاريف .

٥- وإذا كان الاستغلال مزارعة يقتسم الربع فيها المالك والمزارع ، فينقسم واجب الزكاة بينهما بنسبة ما يستحقه كل منهما من المحصول أو الثمار .

#### مادة ۱۸

## الأعمال التجارية الأخرى:

المنشآت والشركات التى تقوم بأعمال النقل والفنادق والسياحة والتأمين والمصارف والوساطة والمقاولات والصيد وغيرها من الأعمال التجارية ، عدا ما نص عليه فى المادة ١١ من هسذا القانون ، إذا بلغ إيرادها السنوى نصاب الذهب ، تجب الزكاة فى أرباحها الصافية بنسبة . ١٪ بعد خصم المصروفات ومقابل الأعباء الشخصية والعائلية ، فإن لم تعرف أرباحها الصافية فتكون النسبة ٥٪ من الأرباح الإجمالية .

#### مادة ١٩

## المصانع:

تجب الزكاة فى الدخل الناتج من المصانع إذا بلغ فى السنة نصاب الذهب ، وتؤدى بنسبة . ١٪ من صافى الدخل بعد خصم المصروفات ومقابل الأعباء الشخصية والعائلية ، فإذا لم يتيسر معرفة الدخل الصافى تكون النسبة ٥٪ من الدخل الإجمالى .

### المنتجات الحيوانية:

تجب الزكاة فى استخراج المنتجات الحيوانية والحشرية كالبيض والألبان والعسل والحرير ، إذا بلغ الدخل منها فى السنة نصاب الذهب ، وتؤدى بنسبة عشر الدخل الصافى بعد خصم المصروفات ومقابل الأعباء الشخصية والعائلية ، فإذا لم يعرف الصافى فيؤخذ نصف عشر الدخل الإجمالى .

#### مادة ٢١

## العمارات:

١- تجب الزكاة فى الدخل الناتج من العمارات وسائر الأماكن المعدة للإيجار والاستغلال إذا بلغ ذلك الدخل فى السنة نصاب الذهب .

٢ ويؤدى عنها صاحبها الزكاة بنسبة . ١ ٪ من صافى الدخل ( بعد خصم المصروفات ومقابل الأعباء الشخصية والعائلية ) ، فإذا لم يعرف الصافى فتكون النسبة ٥ ٪ من الدخل الإجمالى .

" وإذا كان مستغل الأماكن المذكورة مستأجرا لها فيؤدى المالك الزكاة بنسبة ٥٪ من الأجرة ، ويؤديها المستأجر بالنسبة المحددة في الفقرة (٢) السابقة من دخل الاستغلال .

#### مادة ۲۲

### كسب العمل والمهن:

١- تجب الزكاة في كسب الفرد من الوظيفة أو العمل أو دخل المهنة أو الحرفة ، وذلك إذا بلغ صافى الكسب السنوى نصاب الذهب وفاض عن الحاجات الأصلية لصاحبه .

٢- وتقدر الزكاة الواجبة بنسبة ٥ر٢٪ من صافى الكسب ، وذلك بعد خصم
 مقابل الأعباء الشخصية والعائلية وتكاليف الحصول على الدخل .

## أموال الدولة والقطاع العام :

١- لا تجب الزكاة في أموال الدولة وأموال الهيئات العامة والمؤسسات لعامة.

٢- وأما شركات ومنشآت القطاع العام فتجب الزكاة فى أموالها وأرباحها ،
 وتسرى عليها أحكام هذا القانون واللوائح التى تصدر بقتضاه ، شأنها فى ذلك شأن الأفراد والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص .

#### مادة ۲۶

## الزكاة والضرائب:

١- أداء الضرائب لايعفى من الزكاة ، ولا يغنى عن وجوب أداء الزكاة ،
 وذلك أيا كانت هذه الضرائب ، وأيا كانت الجهة العامة المؤداة إليها .

٢- وتخصم قيمة الزكاة المدفوعة عن أي مال أو دخل ، من وعاء الضرائب التي تستحق عن هذا المال أو الدخل ، أو من وعاء الضريبة على الإيراد العام .
 ٣- ويعاد النظر في تشريعات الضرائب الحالية وذلك بهدف إلغاء بعض الضرائب التي تغنى عنها حصيلة الزكاة ، وخفض فئات بعض الضرائب الأخرى التي تكفى هذه الحصيلة لمواجهة مصارفها .

\* \* \*

الباب الثانى مصارف الزكاة

الفصل الأول أحكام عامة

#### مادة ٢٥

## المصارف الثمانية: ــ

١- مصارف الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .
 ٢- وتخصص الإيرادات المتحصلة من الزكاة الأبواب الإنفاق المذكورة ، والا يجوز الإنفاق من هذه الإيرادات على أي مصرف آخر غير هذه المصارف .

#### مادة ٢٦

## طريقة التوزيع :

١- توزع الأموال على المصارف المناسبة حسب مقتضيات الظروف والمصلحة العامة ، وذلك دون الالتزام بتوزيع الحصيلة في كل سنة على جميع المصارف الثمانية .

٢ ويجوز أن تختلف طريقة التوزيع ونسبته من سنة إلى أخرى ، بحسب اختلاف الحصيلة وظروف الحال ، ومع تقديم الأولى والأهم .

٣- ولا يجوز أن يحرم - بدون مقتمض - مصرف من المصارف الثمانية من نصيب في أموال الزكاة إذا كانت الأموال وفيرة وكافية لجميع أوجه الصرف .
 ٤- ويراعى في جميع الأحوال حكم المادة التالية .

#### مادة ۲۷

## الأولوية للفقراء: ـ

تكون الأولوية فى الصرف للفقراء والمساكين ، ويجب ألا تخلو ميزانية الزكاة فى أى سنة من السنوات من اعتمادات كافية لسد حاجتهم ، وذلك ما لم تجد ظروف ضرورة استثنائية قاهرة تقضى بأولوية الإنفاق على مصرف آخر .

#### مادة ۲۸

### حدود للميزانية:

تحدد ميزانية الزكاة \_ كل سنة \_ المبالغ التى تنفق مباشرة على أوجه الاستحقاق في ذاب السنة ، والمبالغ التى تخصص لمشروعات تقام خدمة لأغراض المنافع الزكوية أو لمشروعات استثمارية ذات عائد مالى واجتماعى .

#### مادة ٢٩

## أداء الزكاة ليس شرطا للاستحقاق :

1\_ لايشترط لاستحقاق منفعة من منافع الزكاة \_ أو خدمة من خدماتها \_ المنصوص عليها في هذا الباب ، أن يكون المستحق قد سبق له أداء الزكاة عن ماله .

٢\_ وإذا كان المستحق عمن سبق أن أدوا الزكاة فلا يرتبط استحقاقه بمقدار ما
 أداه ، وإنما يرتبط الاستحقاق بمدى حاجته .

## لوائح المنافع:

۱ تصدر بشأن مصارف الزكاة ( منافع الضمان الاجتماعی الإسلامی وخدماته ) المذكورة بهذا الباب ، لوائح تفصل أحكامها وتحدد شروط الاستحقاق وضوابط الصرف ومداه ومقداره .

٢ ويراعى فى هذه اللوائح جواز الجمع بين أكثر من منفعة أو خدمة متى
 توافرت شروط استحقاقها .

#### مادة ا٣

### تظلمات المستحقين :ـ

١- لكل مواطن مسلم يرى نفسه مستحقا لمنفعة من منافع الزكاة أو خدمة من خدماتها ، أن يطلب تقديم هذه المنفعة أو الخدمة إليه .

٢ فإذا لم يجب إلى طلبه خلال ثلاثين يوما من تُقديمه أو قررت له منفعة أو خدمة أقل مما يستحق ، كان له أن يلجأ إلى لجنة التظلمات المختصة المنصوص عليها في المادة ٧٢ من هذا القانون .

شُـ وَعَلَى اللَّجِنَةُ أَنَّ تَنظَرُ تَظلَمُهُ وَتُسْمَعُ رَدُ الْجِهَةُ الْمُخْتَصَةُ عَلَيْهُ ، وتصدر قرارها إما بالإلزام بأحقيته أو برفض طلبه .

2- ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . وتتبع بشأن التظلم والطعن أحكام المادة ٧٢ واللائحة المشار إليها فيها .

#### مادة ٣٢

## الرقابة الشعبية والقضائية: ـ

إذا رأى أى دافع للزكاة أو مستحق فيها أن مالا من حصيلة الزكاة يصرف في غير المصارف الشرعية للزكاة ، أو يصرف بالمخالفة لأحكام المنافع والخدمات

المحددة بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، أو أن ثمة تفريطا فى الجباية والتحصيل ، جاز له أن يعترض على ذلك لدى اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة ٧٢ من هذا القانون .

٢- ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء
 الإدارى بمجلس الدولة .

َ ٣- وتتبع في شأن الاعتراض والطعن أحكام المادة ٧٢ واللائحة المشار إليها .

\* \* \*

## الفصل الثانى الفقراء والمساكين

#### مادة ٣٣

### شروط الاستحقاق:

تشترط الشروط الآتية كي يعتبر الشخص فقيراً أو مسكينا يستحق من الزكاة: ..

أ\_ أن يكون مسلما .

ب \_ ألا يكون له مال يبلغ النصاب ويفيض عن حاجاته الضرورية هو ومن يعولهم من أفراد أسرته .

جـ ألا يكون له كسب أو دخل أو حق فى نفقة أو إيراد أيا كان مما يقوم بكفايته هو وأفراد أسرته الذين يعولهم ، دون أن يرجع ذلك إلى الكسل والقعود عن السعى للرزق .

- د \_ أن يكون من إحدى الفئات الآتية : \_
  - ١ ـ الأيتام واللقطاء .
  - ٢ ـ الأرامل والمطلقات .
    - ٣ ـ الشيوخ .
- ٤ ـ المرضى والمصابون في حوادث عادية .
- ٥ ـ المصابون في حوادث عمل والمرضى بآمراض مهنية .
  - ٦ العاجزون عجزا كليا أو جزئيا أو عجزا مؤقتا .
    - ٧ ــ المعاقون .
    - ٨ ـ النساء في حالات الحمل والوضع والنفاس.
      - المسجونون وأفراد أسرهم .

- . ١- أسر المفقودين أو الغائبين أو الأسرى .
  - ١١ ـ العاطلون .
- ١٢ ـ العاملون الذين لا يفي دخلهم بكفاية نفقاتهم هم ومن يعولون .
  - ١٣- المحتاجون لمواجهة أعياء عائلية .
  - ١٤ـ طلبة العلم الذين يرجى نفعهم وتفوقهم .
  - ٥ ١- راغبو التدريب على مهن فنية أو حرف نافعة .
    - ١٦- الأشخاص الذين ليس لهم مسكن مناسب .
  - ١٧- راغبو الزواج .. من الجنسين .. الذين لا يجدون سعة من المال .
- ۱۸ الذین حلت بهم نکبة أو کارثة (عامة أو خاصة ) أو نزلت بمالهم جائحة جعلتهم من ذوی الحاجة ولم يعوضوا عنها من جهة أخرى أو من مورد آخر .

## ضوابط العجز وإثباته: ـ

تراعى القواعد الآتية بشأن تقدير العجز عن الكسب : ـ

أ لا يشترط العجز عن الكسب أصلا ، فالكسوب الذى لا يجد عملا تحل له الزكاة ، لأنه فى حكم العاجز ، والذى يكسب كسبا لا يكفيه ، أو يتلقى نفقة لا تكفيه ، يحل له أن يأخذ من الزكاة قام كفايته .

ب ـ من كان له مال ينقص دخله عن كفايته فهو فقير ، ويعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف ببيع ماله .

جـ ـ الكسب الذى يعتد به هو الكسب الذى يليق بحال الشخص ومروءته ، أما مالا يليق به فهو كالمعدوم ، فالعالم أو الأديب أو غيرهما ممن لم تجر عادته بالتكسب بالجهد البدنى ، يحل له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين حتى يجد عملا مناسبا .

د ـ من كان قادرا على الكسب ولكنه منقطع لطلب العلم ، ويتأتى منه التحصيل ويرجى نفعه للمسلمين ، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن تحصيل العلم ، تحل له الزكاة ، ولا يكلف ببيع كتبه أو أدواته التعليمية .

ه \_ يكون التحقق من توافر شروط الاستحقاق عن طريق البحث الاجتماعي ، بسؤال صاحب الشأن والاطلاع على أوراقه الشخصية والعائلية ،

والتحرى لدى جهات الإدارة المختصة وجهات العمل ، وسماع أقوال الأهل والشهود ، حسب الحال ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللاتحة التنفيذية لهذا القانون .

#### مادة ٣٥

### حد الكفاية لا حد الكفاف :ـ

تكفل الزكاة للفقير \_ أو المسكين \_ المستحق كفاية الاحتياجات اللازمة له كى يعيش هو وأسرته فى مستوى إنسانى لائق يحفظ عليه كرامته ، وتتحدد المنافع والخدمات التى تستحق له بما تنص عليه المواد التالية .

#### مادة ٢٦

## لوائح لاستحقاق الفقراء: ـ

تتضمن اللوائح التى تصدر بمقتضى هذا القانون أسس تحديد المنافع والخدمات التى تستحق للفقراء والمساكين وفقا الأحكامه على أن يراعى فيها :..

أ. أن الهدف من هذه المنافع والخدمات إغناء الشخص حتى يزول فقره .

ب ـ أنه يعطى بقدر حاجته ، ويجمع بين أكثر من منفعة أو خدمة متى تعددت أسباب استحقاقه .

جـ أن تراعى أولوية الصرف إلى المستحقين في المكان الذي جمعت به الزكاة وكذلك ضوابط نقل الزكاة لغيره ، مع التوفيق بين المصلحة العامة المركزية والمصلحة المحلية .

### المعاشات والمساعدات: \_

١- العاجز عن الكسب عجزا كليا \_ لشيخوخة أو مرض أو إعاقة أو لفقد العائل أو لسبب آخر \_ يقرر له معاش شهرى كامل .

٢- فإذا كان العجز جزئيا ينقص القدرة على الكسب ، فيقرر للعاجز جزئيا
 معاش شهرى ، يتحدد بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل .

٣- وإذا كان الفقير كسوبا لا يكفيه كسبه ، فيقرر له معاش جزئى بقدر الفرق بين مقدار كسبه والمعاش الكامل .

£ ويستمر صرف المعاش طالما بقيت حالة العجز عن الكسب ، فإذا زال العجز \_ كاليتيم إذا بلغ أشده قادرا على الكسب ، والأرملة إذا تزوجت \_ يوقف استحقاق المعاش . وإذا أصبح العجز الكلى جزئيا \_ كالمريض إذا تحسنت حالته \_ أو أصبح العجز الجزئى كليا ، فيعدل المعاش المستحق بما يتفق مع درجة العجز الجديدة .

٥- وإذا كان العجز عن الكسب مؤقتا . بسبب مرض أو حادث أو بطالتا
 أو غيرها ـ فتستحق مساعدة شهرية بصفة مؤقتة حتى يزول سبب العجز .

#### مادة ٢٨

## الحد الأدنى للمعاشات:

تحدد لائحة المعاشات التى تصدر تنفيذا لهذا القانون قيمة المعاش والمساعدة فى كل حالة على ألا يقل المعاش الكامل الشهرى عن خمسين جنيها مصريا ، ويضاف إليه \_ كحد أدنى \_ عشرون جنيها مصريا شهريا عن الزوجة أو الزوجات ، وعشرون جنيها شهريا عن كل واحد من الأولاد \_ الذكور والإناث \_ الذين يعولهم .

## لوازم الإنتاج : ـ

الفقير أو المسكين الذى يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفى نفسه وأسرته يعطى لوازم العمل والإنتاج كأدوات العمل فى مهنة أو حرفة يجيدها ، أو حيوانات يرعاها ، أو سيارة لنقل الأشخاص أو البضائع ، أو زورقا للصيد أو نصيبا فى ذلك ، أو حصة فى مزرعة أو فى أرض للاستصلاح أو الاستزراع أو فى ورشة أو مصنع .

وتتخذ في جميع الأحوال الاحتياطات الكفيلة بضمان جديته في العمل والإنتاج وصيانة ماخصص له .

#### مادة ٤٠

## القرض الحسن وإعانات الإنتاج: ـ

تضع اللوائح نظاما للإعانات الإنتاجية وخدمات القرض الحسن للمساعدة على العمل والإنتاج ، وللاستغناء عن الاقتراض بفائدة ، وذلك كلما دعت حاجة المستحق إلى طلب الإعانة أو القرض .

#### مادة ا ٤

## التعليم والتدريب : ـ

- ١- تنظم اللوائح توفير الخدمات الثقافية والتدريبية الآتية للمستحقين :-
  - .. محو الأمية .
  - \_ نشر الثقافة العامة .
  - ـ التربية الإسلامية للأطفال والشباب .
    - . تحفيظ القرآن.
- ـ التدريب على المهن والحرف لتوفير الأيدى العاملة الماهرة الفنية ،

سواء من الشباب والرجال ، أو من الفتيات وربات البيوت .

ـ رعاية الأسر المنتجة وتشجيعها وتسويق منتجاتها .

Y ـ كما تنظم اللوائح صرف إعانات للطلبة الفقراء متى كانوا جادين فى دراستهم ويرجى نفعهم أو تفوقهم ، سواء كانوا طلبة بالجامعات أو بالمعاهد أو المدارس .

#### مادة 2۲

## توفير فرص العمل :ـ

١- من حق العاطلين أن تتولى مؤسسة الزكاة السعى لإلحاقهم بالأعمال المناسبة والعمل على توفير فرص العمل الملائم لهم .

٢ ويشمل ذلك الذين يشتغلون بأعمال لا تتناسب مع قدراتهم الفعلية .

#### مادة ٣٢

## الرعاية الطبية :ـ

١- تقدم للمستحقين الفقراء بالمجان خدمات الرعاية الطبية الجيدة الفعالة بما في ذلك الفحص والعلاج والدواء والتأهيل والأجهزة المساعدة ، سواء كانوا مرضى أو عجزة أو زمنى أو معاقين أو مسنين ، أو كن نساء في حالات الحمل والوضع والنفاس ولأطفالهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم .

٢- ويستكمل نظام الزكاة أوجه القصور في الخدمات الصحية التي تقدم للفقراء ، ويجرى التنسيق في هذا الشأن مع ما تقدمه مراكز العلاج الحكومية من رعاية وخدمات .

#### مادة 22

### الرعاية الاجتماعية :ـ

١- تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية لإيواء ذوى الحاجة من الأطفال والبنات

والنساء والشيوخ ، وذلك في حالة عدم توافر الظروف الأسرية الملائمة التي تحفظ الكرامة الإنسانية وتكفل مستوى المعيشة اللائق .

٢ وتنظم اللوائح الخدمة المنزلية المعانة للشيوخ والزمنى والمعاقين الذين
 يقيمون في منازلهم ولا يجدون من يقدم لهم الخدمات الضرورية .

#### مادة 20

## الإسكان: ـ

١- يعمل نظام الزكاة على سد حاجة المحتاجين للمسكن ، سواء كان ذلك بإنشاء مساكن اقتصادية وتمليكها لهم بسعر التكلفة أو بما دونه ، أو بتأجيرها لهم بأجر مخفض مناسب أو بإقراضهم بشروط ميسرة لشراء مسكن أو لإقامته أو استثجاره .

٢ وتضع اللوائح نظام الأولوية لذلك ، وتخصص الدولة ـ بدون مقابل ـ الأرض اللازمة لمشروعات الإسكان المذكورة .

#### مادة ٢٦

## منحة الزواج: ـ

تقدم للمحتاجين راغبى الزواج الذين ليس لهم أزواج ، منحة للصداق ( للرجال ) ومنحة للجهاز ( للمرأة ) ، وتضع اللوائح حدود هذه المنح وشروطها .

### مادة ٧٤

## إعانات وتعويضات :ـ

تضع اللوائح:

١- أحكام الإعانات التي تستحق للنساء في حالات الحمل والوضع ولأفراد أسر المسجونين ، ولأسر المفقودين والغائبين والأسرى .

٢- نظاما لتعويض من أصابته كارثة أو نكبة أو جائحة جعلته في عداد
 ذوي الحاجة .

## مادة 2٨

## إعانة الدفن :\_

١- تستحق عند وفاة الفقير أو المسكين ـ هو أو أحد أفراد أسرته الذين كان يعولهم . إعانة للكفن والتجهيز والدفن .

٢- وتخصص مقابر كافية لدفن موتى الفقراء والمساكين الذين ليست لهم
 مقابر خاصة .

\* \* \*

## الفصل الثالث مصارف الزكاة الأخرس

#### مادة 29

#### العاملون عليها:

١- يصرف من حصيلة الزكاة ما يستحق من مقابل للعاملين عليها ، سواء كانوا خبراء أو مستشارين لشئون الزكاة ، أو كانوا قائمين بالتوعية والتفسير والبحث أو بالجباية والتحصيل ، أو بالتوزيع والصرف ، أو بالأعمال المالية والحسابية والإدارية أو بالبحث الاجتماعي .

٢\_ ويراعى الا يجاوز ما يصرف للعاملين ثمن ( ﴿ ) حصيلة الزكاة في السنة .

### مادة ٥٠

## المؤلفة قلوبهم :ــ

يصرف من سهم المؤلفة قلوبهم على مايأتى : ـ

أ تأليف قلوب الناس على الإسلام ، وإذكاء روح الانتماء إلى الدين ، بنشر الدعوة المستنيرة إليه والإعلام بعقائده وشرائعه ، والاهتمام بالتربية الإسلامية السليمة .

ب ـ مكافحة النزعة العلمانية ، والتحلل الثقافي والإعلامي ، والتغلغل الشيوعي ، والتسلل الصهيوني والتبشير الاستعماري .

جد إعانة حديثى العهد بالدين والذين يخشى على عقيدتهم ، من المسلمين في بعض الأقطار الأسيوية والأفريقية ، وتزويدهم بالدعاة والمطبوعات وبالمال والخدمات .

د ـ تأليف قلوب قوم من ذوى الرأى أو النفوذ ولو كانوا من غير المسلمين ليعينوا المسلمين أو ليكفوا عنهم الأذى .

#### مادة ٥١

## في الرقاب:

يصرف من أموال الزكاة في سبيل تحقيق الحرية والعزة للشعوب الإسلامية في كفاحها ضد الاستعمار بكافة صوره وأساليبه ، وللأقليات الإسلامية في نضالها للتحرر من طغيان الحكومات غير الإسلامية وظلمها ، وفي سبيل تحرير الأسرى المسلمين .

## مادة ١٥

## الغارمون:

يصرف من أموال الزكاة للغارمين ، وهم المدينون المعسرون الذين لحقتهم الديون بسبب تحملهم تبعات مالية لإصلاح ذات البين أو لغير ذلك من المصالح الشرعية ، أو بسبب جائحة أو كساد في تجارتهم أو أعمالهم ، أو بسبب قرض حسن قدموه ولم يتمكن المقترض من سداده .

#### مادة ٥٣

### في سبيل الله:

ينفق من أموال الزكاة على المصالح الشرعية العامة التى تحفظ للدين الإسلامي مجده ، ولأمة الإسلام عزتها ومكانتها الروحية والمادية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال الخدمات العامة الآتية : \_

١- المشاركة في الإعداد للدفاع عن الوطن الإسلامي جهادا في سبيل الله ، وحفاظا على أرض المسلمين ومقوماتهم ، ودعما لجهاد المجاهدين لاسترداد الأقطار الإسلامية المغتصبة .

 ٢ دعم جهاد الأقليات الإسلامية المغلوبة على أمرها ودينها في الأقطار غير الإسلامية .

٣- إيفاد البعثات إلى الأقطار المذكورة لتعليم المسلمين فيها القرآن وأحكام الإسلام.

٤- إنشاء مراكز إسلامية شاملة يضم كل منها مسجدا للصلاة ، ومدرسة للتعليم والتربية ، ومركزا للعلاج ، ومكتبة إسلامية ، وقاعة للمحاضرات والدعوة ، ووحدة للبر ، وخدمة المجتمع والمصالحات ، وتوضع خطة لإنشاء هذه المراكز في الداخل والخارج .

٥- دعم حركة النشر الإسلامى وتشجيعها ، وذلك بنشر المؤلفات الإسلامية الجادة وكتب التراث المعروفة بالصحة والدقسة باللغة العربية وغيرها من اللغات .

٦. معاونة شعوب الدول الإسلامية كلما تخلف فيها مستوى المعيشة إلى حد الفقس أو دونه ، وكلما أصابتها المجاعات أو الأوبئة أو الحروب أو السيول أو الجفاف أو غيرها من الأزمات والكوارث .

#### مادة ٥٤

## ابن السبيل:

١- يعطى من سهم (ابن السبيل) للمسلم المغترب عن بلده إذا كان مسافرا أو عابرا أو مقيما إقامة مؤقتة أو عارضة ، وذلك إذا ثبتت حاجته إلى المال لإتمام مهمة دينية أو علمية أو وطنية ، أو لقضاء مصلحة مشروعة خرج من بلاه لإنجازها فصادفته صعوبات مالية ، كما يعطى من ذلك السهم للاجئين المسلمين الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الاضطهاد أو الحرب أو الأزمات الاقتصادية أو السياسية .

٢ و يكون الإعطاء لابن السبيل على سبيل الإعانة ، ويجوز أن يكون على سبيل القرض الذي يتعهد برده حين يعود إلى بلده أو يتمكن من ماله .

# الباب الثالث المؤسسة العامة للزكاة (بيت مال الزكاة)

#### مادة ٥٥

### إنشاء المؤسسة:

تنشأ مؤسسة عامة تسمى ( المؤسسة العامة للزكاة ) تقوم على شئون الزكاة ، وتكون لها شخصية معنوية عامة مستقلة ، ولها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يضم عددا لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين من ذوى العلم والدين والخبرة في المجالات المتصلة بالزكاة.

#### مادة ٥٦

#### اختصاصات المؤسسة :ـ

تكون المؤسسة المذكورة مسئولة عما يلى : .

التوعية بأحكام الزكاة وإرشاد المواطنين إلى أسسها وصلتها بالعقيدة والعبادات وسائر أحكام الشريعة ، وبيان الأموال التى تجب فيها الزكاة وقواعد حسابها ، والإعلام الصحيح الموضوعى بذلك ، فى ضوء أحكام هذا القانون واللوائح التى تصدر بمقتضاه .

٢ ـ تكون المؤسسة مركزا للبحوث العلمية الزكوية في مختلف المجالات الفقهية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية والمالية .

٣ ـ تضع المؤسسة مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، سواء في

ذلك لوائح تمويل الزكاة وجبايتها ، ولوائح مصارف الزكاة ومنافعها وخدماتها ، والأنظمة الإدارية والمالية والاستثمارية والحسابية للمؤسسة .

- ٤ . تلقى الزكاة من يدفعونها اختيارا ، بناء على الإقرارات التى يقدمونها .
- ٥ ـ تحديد الزكاة الواجبة وجبايتها جبرا من كل من تجب عليهم ولا يؤدونها باختيارهم .
- ٦. إجراء المسح الاجتماعى الشامل لمدن وقرى الدولة للتعرف على صورة واضحة للفقر والحاجة بمختلف أسبابها ، مع الاستعانة بالدراسات التى سبق للجهات الأخرى المختصة إجراؤها .
- الصرف من أموال الزكاة على المصارف الشرعية في حدود أحكام هذا القانون ولوائحة ومع مراعاة تقديم الأولى والأهم .
- ٨. إدارة أموال الزكاة والمحافظة عليها ، واستثمار كل مالا تقتضى الحال صرفه فور تحصيله ، وذلك باتباع سياسة للاستثمارات قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل ، وذلك على نحو يحقق عائدا مناسبا يعود على أموال الزكاة بالربح والنماء ، ويتيح للمنتفعين بنظام الزكاة خدمات نافعة وأماكن عمل لمن لا عمل له منهم ، ويساهم في التنمية العامة للمجتمع والأمة .

#### مادة ۷۷

## ميزانية المؤسسة وخطتها :..

- ١ . تضع المؤسسة كل سنة ميزانية لإيرادات الزكاة ومصروفاتها .
- ٢ . كما تضع خطة للضمان الاجتماعى الإسلامى . الزكوى . لمدة خمس سنوات مقبلة تراعى فيها الحصيلة المتوقعة والمصروفات المتوقعة ، وحالة الاستثمارات .
- ٣ . وتواكب هذه الخطة . بقدر الإمكان . الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، على أن تتحرى إلمصلحة الإسلامية العامة ، وتلتزم بأحكام هذا القانون وبأصول الشريعة ومبادئها .

## التنظيم الإداري والمالي:

١ ـ تضع المؤسسة تنظيمها الإداري والمالي والحسابي .

٢ ـ ويعنى هذا التنظيم بالإدارات والأقسام فى مركزها الرئيسى ، وبفروعها فى المحافظات ومكاتبها فى وحدات الحكم المحلى الأخرى ، وبتحديد الاختصاصات والمسئوليات لها جميعا .

۳ . ويراعى أن يخصص لكل منفعة زكوية حساب خاص ، وأن يفرد حساب لكل فرع ومكتب .

٤ ـ وَلا تخضع المؤسسة لأى نوع من الضرائب والرسوم .

#### مادة ٥٩

### الرقابة المالية والحسابية:

١ ـ تنشىء المؤسسة جهازا للرقابة المالية والمراجعة الداخلية على إيراداتها ومصروفاتها وحساباتها وشئونها المالية .

٢ ـ ولا يخل ذلك باختصاص ديوان المحاسبة ( الجهاز المركزي للمحاسبات ) بالرقابة على مالية المؤسسة وحساباتها .

٣ . وتقدم صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مالية المؤسسة . وحساباتها إلى مجلس الشعب ، ومجلس الوزراء ، ومجلس إدارة المؤسسة .

#### مادة ٦٠

### هيئة الشورى:

۱-تشكل هيئة للشورى من علماء مسلمين ذوى دين وخبرة ، وذوى تخصص علمى فى مجالات الزكاة والضمان الاجتماعى والقانون والاقتصاد والمالية العامة ، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .

٢ ـ وتتولى هذه الهيئة إبداء الرأى للمؤسسة مسببا في الشئون الهامة

المتعلقة بإيرادات الزكاة ومصروفاتها ، وتعرض عليها مشروعات اللوائح التفسيرية ولوائح الإيرادات والمصارف ( المنافع ) وسائر مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون .

٣ ـ ولا يجوز للمؤسسة أن تخالف ماتراه هيئة الشورى إلا بعد عرض الموضوع عليها مرة ثانية وإبداء أسباب المخالفة كتابة .

#### مادة ال

### موظفو المؤسسة :

1. تشغل وظائف المؤسسة بطريق التعيين فيها أو النقل إليها ، ويجب أن يكون العاملون بالمؤسسة . في جميع الأحوال من ذوى الدين والأمانة والخبرة ، ولا يكتفى للتعيين لأول مرة في وظائفها بالمؤهلات الدراسية ، بل يشترط أن يجتاز المرشح للتعيين بنجاح دورة دراسية وتدريبية في معهد تابع للمؤسسة ، تشمل مناهجه الزكاة علما وعملا وأحكام الإسلام بصفة عامة . وتحدد اللوائح مدة هذه الدورة بما لا يقل عن ستة أشهر .

٢. وتتحمل ميزانية الدولة مرتبات موظنى المؤسسة فى الفترة من صدور هذا القانون إلى أن تصل إيرادات المؤسسة من الزكاة إلى الحد الذى تستطيع معد أن تواجد مصروفاتها الإدارية ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الفترة التأسيسية سنتين على الأكثر .

#### مادة ٦٢

## التعاون مع المؤسسة:

على وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات والهيئات التابعة لها ، وعلى سائر الوزارات ـ كل فى حدود الختصاصها ـ ومصالح الضرائب المنقولة والعقارية ومراكز البحوث الاجتماعية وأقسام الخدمة الاجتماعية والضمان الاجتماعي فى الجامعات والمعاهد ، أن تتعاون مع المؤسسة العامة للزكاة ، وأن تزودها بما تطلبه من بيانات ومعلومات وأبحاث مما يدخل فى نطاق اختصاصها .

## منظمات الزكاة بالدول العربية والإسلامية:

١. تتعاون المؤسسة مع المؤسسات والهيئات والصناديق التي تقوم على شئون الزكاة في الدول العربية والإسلامية ، وتنسق الجهود معها ، على أن يجرى التعاون والتنسيق في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء .

۲ . ويكون من وسائل التنسيق والتعاون إنشاء رابطة أو اتحاد عام
 لمؤسسات ( وهيئات وصناديق ) الزكاة في العالم العربي والإسلامي .

٣ ـ وتشمل دائرة التعاون والتنسيق على وجد الخصوص الصرف من أموال الزكاة خارج إقليم الدولة لفقراء المسلمين في الدول الأخرى ، وفي سبيل الله ، ولتأليف القلوب على الإسلام .

\* \* \*

## الباب الرابع إجراءات نحديد الزكاة وجبايتها

#### مادة ١٢

## إقرار الزكاة:

١ ـ على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المؤسسة في مدة غايتها أول شهر رمضان من كل سنة ، إقرارا عن الزكاة الواجبة عليه يبين به الأموال والدخول التي تجب فيها الزكاة وقيمة كل نوع منها ، ومقدار الزكاة الواجب أداؤها عنها ، وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج الذي تضعه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٢ ـ وعلى المكلف أن يؤدى في الوقت ذاته مقدار الزكاة المبين بإقراره .

على أنه بالنسبة إلى زكاة الزروع والثمار والمعادن وما يخرج من الأرض ، يقدم الإقرار خلال شهر من تاريخ الحصاد أو جنى الثمار أو الاستخراج.

#### مادة ٦٥

## اعتماد الإقرار:

ا إذا لم تكن ثمة شبهات قوية تدعو إلى الشك فى صحة البيانات الواردة بالإقرار ، تعتمد المؤسسة هذا الإقرار ، وتحدد الزكاة وفقا له بما يتفق مع أحكام القانون .

٢ . فإذا أداها مقدم الإقرار تشكر له المؤسسة ، وتدعو له بالخير في خطاب

توجهه إليه.

#### مادة ٦٦

### مناقشة الإقرار:

إذا قامت لدى المؤسسة شبهات قوية تدعو للشك فى صحة البيانات الواردة بالإقرار ، أو كان مقدار الزكاة المحدد به غير متفق مع أحكام القانون ، كان للمؤسسة أن تدعو المكلف لمناقشته فى إقراره وأن تطالبه بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من قيمة الزكاة .

#### مادة ٦٧

### الاتفاق:

١ - إذا اتفق الطرفان على تحديد قيمة الزكاة الواجب أداؤها ، حرر محضر بذلك ويعتبر التحديد المتفق عليه بهذا المحضر نهائيا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالمؤسسة .

٢ ـ وإذا أسفر الاتفاق عن أن مقدار الزكاة المبين بالإقرار أقل من المقدار الواجب أداؤه ، تعين على المكلف أداء الفرق المتفق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك .

### مادة ٦٨

### حالة عدم الاتفاق:

إذا تحققت المؤسسة من أن قيمة الزكاة الواجب أداؤها تزيد على القيمة المبينة بالإقرار المقدم من المكلف ، ولم يتم الاتفاق معه على تحديد القيمة الواجب أداؤها ، فتقوم المؤسسة بتحديد هذه القيمة وتخطر المكلف بقرارها .

#### مادة ٦٩

### نتيجة التحريات:

إذا أسفرت تحريات المؤسسة عن وجوب الزكاة على شخص لم يقدم إقرارا ، أو لم يدفع ما عليه من زكاة ، فتحدد الزكاة الواجبة عليه وتخطره بقرارها .

#### مادة ۷۰

# القائم على إدارة الأموال:

إذا قام لدى المكلف مانع يحول دون إدارته الأمواله أو كان غير مقيم فى البلاد، اعتبر القائم على إدارة هذه الأموال نائبا عنه قانونا فيما عليه من التزامات ، وما له من حقوق ، بمقتضى أحكام هذا القانون .

#### مادة ۷۱

# الأداء للمؤسسة:

١ \_ يكون أداء الزكاة في جميع الأحوال إلى المؤسسة مباشرة أو إلى حسابها بالبنك الذي تعينه لذلك ، ولا تؤدى إلى جهة أخرى .

٢ ـ وكل زكاة واجبة بصفة نهائية تحصلها المؤسسة جبرا إذا لم تؤد إليها اختيارا .

#### مادة ۷۲

### لجان التظلمات:

١ ـ يكون للمكلف الحق فى التظلم من قرار المؤسسة أمام إحدى لجان التظلمات بالمؤسسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

٢ ـ وتشكل كل لجنة من هذه اللجان من أحد رجال القضاء ، تخصصه وزارة

العدل لذلك رئيسا للجنة ، ومن أحد علماء الدين ، وموظف من ذوى الخبرة بالشئون المالية والحسابية للزكاة عضوين .

٣ ـ ويحدد الاختصاص المكانى للجان ، بحيث يشمل اختصاص كل لجنة دائرة إحدى وحدات الإدارة المحلية ( المراكز أو الأقسام ) .

٤ . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم ونظره والفصل فيه .

٥ - ويكون قرار اللجنة في التظلم قرارا نهائيا يقبل الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة . ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ مالم تقرر هذه المحكمة وقف تنفيذه .

٦ . ويكون التظلم والطعن بدون رسوم .

#### مادة ۷۳

# عينا أو نقدا:

تؤدى الزكاة من عين المال الواجبة فيد . ويجوز أن تدفع نقدا بقيمتها وقت الوجوب .

#### مادة ۷۲

### التحصيل جيرا:

إذا لم تؤد الزكاة اختيارا فتحصل جبرا بطريق الحجز الإدارى ..

#### مادة ٧٥

## لدين الزكاة امتياز :

تجب الزكاة فى ذمة المدين بها ، ويكون لدين الزكاة امتياز على المال الذى وجبت فيه وعلى جميع أموال المدين بها ، ويأتى هذا الامتياز قبل الامتياز المتعلق بالضرائب والرسوم كافة وبأى حق من الحقوق العامة الأخرى أيا كانت .

ويستوفى دين الزكاة بالأولوية والتقدم على سائر الحقوق من المال الذى وجبت فيه ومن جميع أموال المدين الأخرى .

#### مادة ٧٦

## التقادم:

متى وجبت الزكاة على شخص فلا تسقط بتأخير أدائها ، ولا تسقط بمضى المدة ، مهما طالت هذه المدة .

### مادة ۷۷

## تلف المال:

١ - يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها إلا إذا لم يتمكن المدين بها من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن .

Y . فإذا تمكن من أداثها ولم يؤدها وفرط في ذلك وتلف المال الذي وجبت فيه ، فتظل الزكاة واجبة في ذمته ولا تسقط بتلف المال .

#### مادة ۷۸

## النزول والصلح:

لا يجوز بأى حال التنازل عن الزكاة أو التصالح على دين الزكاة على نحو ينقص منه.

#### مادة ۷۹

## التصرف في المال:

من باع ماله أو تصرف فيه بأى تصرف أخر بقصد الفرار من الزكاة ، لا

تسقط عنه الزكاة.

## مادة ۸۰

## الوفاة:

من مات وعليه زكاة فلا تسقط بوفاته بل تجب الزكاة في ماله ، ويؤدى دين الزكاة من المال الذي وجبت فيه أو من غيره من أموال التركة ، ويقدم على حقوق الدائنين وعلى حقوق الموصى لهم والورثة .

\* \* \*

## الباب الخامس : أحكام عامة

#### مادة ٨١

# الحبس في دين الزكاة:

ا ماذا تحققت المؤسسة من المن الذكاة ، وأصر المكلف على الامتناع عن أداء هذا الدين ، وثبت أن له مالا يكفى للوفاء به ، فيجوز لها أن تستصدر من القاضى الجزئى الكائن بدائرة اختصاصه محل إقامة المكلف ، أمرا بحبسه لإكراهه على الوفاء بحق الله ، وذلك لمدة يحددها القاضى لا تجاوز أسبوعين .

٢ ـ ويجوز تجديد الحبس لمدة أو مدد أخرى مماثلة حتى يؤدى ماثبت نهائيا
 أنه مستحق عليه من زكاة ، على ألايزيد مجموع ،مدة الحبس على شهرين .

" ـ فإذا كان المكلف بالزكاة شخصا معنويا فيحبس مديره أو المسئول عنه أيا كان ، وإذا كان شخصا غير مقيم في البلاد فيحبس القائم على إدارة أمواله ، وإن كان شخصا غير مكلف فيحبس وليه .

#### مادة ۸۲

# عقاب مانع الزكاة:

١ ـ يعاقب مانع الزكاة بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة الزكاة المستحقة ، وذلك مع إلزامة بأداء الزكاة المستحقة ، وتدخل الغرامة التى يحكم بها فى موارد الزكاة .

٢ ـ ويعتبر مانعا للزكاة:

أ ـ كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٦٤ من هذا القانون في

الميعاد المحدد وذلك بقصد التهرب من أداء الزكاة الواجبة عليه.

ب ـ وكل من أدلى عامدا ببيانات غير صحيحة في الإقرارات أو الأوراق التي يقدمها ، بما من شأنه الانتقاص من قيمة الزكاة المستحقة .

ج - كل من استعمل طرقا غير مشروعة بقصد عدم خضوع أمواله كلها أو بعضها للزكاة الواجبة فيها .

د ـ كل من امتنع عمداعن أداء الزكاة بعد تحديدها بصفة نهائية .

### مادة ٨٣

### الدعوى العمومية:

١ \_ لا تقام الدعوى العمومية في شأن ما ذكر بالمادة السابقة إلا بناء على طلب مدير عام المؤسسة .

٢ . ويجوز التنازل عن الدعوى العمومية إذا أدى المانع زكاة ماله الواجبة ،
 ويشترط فى هذه الحالة أن تلزمه المؤسسة بأداء مبلغ . زيادة عن الزكاة . لا
 يجاوز نصفها ، ويدخل هذا المبلغ فى إيرادات الزكاة .

#### مادة ٨٤

# التأخر في الإقرار:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيد ، كل من تأخر بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرار المنصوص عليد فى المادة ٦٤ من هذا القانون وتضاف هذه الغرامة إلى إيرادات الزكاة .

#### مادة ٨٥

## العقوبات الأشد:

١ ـ لاتخل أحكام هذا القانون بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون

العقوبات أو غيره من القوانين .

٢ ـ وتسرى على مال الزكاة أحكام قانون حماية المال العام وقانون العقوبات .

### مادة ٢٦

# حق الاطلاع:

لا يجوز لأية جهه حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة ، أن تمتنع عن اطلاع موظفى المؤسسة على الوثائق والأوراق التى لديها والتى يريدون الاطلاع عليها بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون .

#### مادة ۸۷

## إجراءات الشهر والتوثيق:

على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن تخطر المؤسسة بكل عقد أو تصرف أيا كان يتخذ بشأنه إجراء من إجراءات الشهر أو الثوثيق ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء . متى كانت قيمة العقد أو التصرف تجاوز ثلاثة آلاف جنيه .

#### مادة ۸۸

# مراعاة أسرار الوظيفة:

١. يلزم بمراعاة أسرار الوظيفة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن فى تحديد الزكاة ، أو تلقى إقراراتها أو جبايتها، أو صرفها أو الاطلاع على البيانات المتعلقة بها ، أو الفصل فى تظلمات بشأنها .
 ٢ ـ ويترتب على الإخلال بهذا الواجب تطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالعقاب على إفشاء أسرار الوظيفة أو المهنة .

#### مادة ۸۹

## صفة الضبط القضائي:

يكون لموظفى المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مديرها العام صفة رجال الضبط القضائى لإثبات أى مخالفة لأحكام هذا القانون ، ولهم بهذه الصفة حق الاطلاع وطلب الأوراق والبيانات وتحرير محاضر الضبط تنفيذا لاحكام هذا القانون .

### مادة ٩٠

# الإعفاء من الضرائب والرسوم:

۱- لا تخضع للضرائب والرسوم - أيا كانت - المنافع والخدمات وسائر المزايا
 التى تستحق لأى فرد أو فئة أو جهة من الجهات الثمانية التي تصرف لها
 أموال الزكاة ، و فقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون .

٢ - كما لا تخضع للضرائب والرسوم ( آيا كانت ) أموال المؤسسة وإيراداتها وأرباحها ودخولها وأنشطتها وعملياتها الاستثمارية والعقود التي تبرمها وما تستورده لتحقيق أغراضها الزكوية .

#### مادة 91

## المواطنون غير المسلمين :

يصدر قانون خاص بشأن الضمان الاجتماعي للمواطنين غير المسلمين وذلك إما : بسريان أحكام هذا القانون عليهم فيؤدون مبالغ تقابل الزكاة المستحقة على المواطنين المسلمين ، وينتفعون بجميع أحكام هذا القانون .

أو بأن ينشأ لهم صندوق خاص للضمان الأجتماعى الشامل يقابل النظام المقرر بهذا القانون ، على أن يتحملوا تكاليفه بضريبة تفرض عليهم ، ويستفيدوا بجزاياه ومنافعه وخدماته . ويراعى فى جميع الأحوال المساواة بينهم وبين المواطنين المسلمين فى الأعباء وفى المزايا والمنافع والخدمات .

#### مادة ۹۲

## الزكاة تحل محل الضمان الحالى:

١: تحل منافع الزكاة وخدماتها التي تستحق للفقراء والمساكين - المسلمين - عقتضي أحكام هذا القانون ، محل المساعدات العامة التي كانت تصرف للمنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي المقرر بالقانون رقم . ٣ لسنة ١٩٧٧ .

٢ ـ كما يحل نظام المنافع والخدمات الزكوية المذكوره محل نظام المعاشات والمساعدات المقررة للمؤمن عليهم بمقتضى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالتأمين على فئات قوى الشعب العاملة التي لا تتمتع بنظام تأمين آخر ، ويعفى المنتفعون بالقانون الأخير من أقساط التأمين ابتداء من تاريخ سريان قانون الزكاة عليهم .

٣ . ويوقف صرف المساعدات والمعاشات المستحقة من قبل بموجب القانونين المذكورين ، اعتبارا من تاريخ استحقاق المنافع الزكوية المقابلة لها بمقتضى أحكام هذا القانون .

٤ . كما تحل المؤسسة محل بنك ناصر الاجتماعي في كل مايتعلق بجمع الزكاة وصرفها .

### مادة ٩٣

# التدرج في التطبيق:

١ - تتخذ بقرارات من مجلس الوزراء - بناء على ماتعده وتقترحه المؤسسة - التدابير الانتقالية اللازمة للتدرج في تنفيذ أحكام هذا القانون ، بحيث تبدأ فور صدور هذا القانون مرحلة الإعلام به والتوعية بأحكامه ، وإعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذه ، والعمل على استكمال أجهزة المؤسسة وإنشاء فروعها ومكاتبها ، وتلقى الزكاة اختيارا من كل من يؤديها ، ثم تحصل الزكاة جبرا من بعض الأموال والدخول التي تجب فيها ، وينتهى التدرج بجرحلة جباية الزكاة جبرا في جميع أنواع الأموال والدخول التي تجب فيها وفي كل أنحاء الدولة . ٢ - ويجب ألا تجاوز المدة التي يستغرقها التدرج المذكور بأى حال من الأحوال سنتين - على الأكثر - من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجب أن يكتمل الأحوال سنتين - على الأكثر - من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجب أن يكتمل

خلال هذه المدة إصدار جميع اللوائح والأنظمة والقرارت المشار إليها في هذا القانون ، وأن يتم قبل انتهائها وضع هذه اللوائح والأنظمة والقرارات . كافة . مع أحكام القانون ، موضع التنفيذ بجباية الزكاة جبرا وصرفها في أوجه الاستحقاق الشرعية في جميع محافظات الجمهورية .

#### مادة ۹۶

### المؤسسة:

يقصد بالمؤسسة (أو بيت المال) في تنفييذ أحكام هذا القانون ولوائحه المركز الرئيسي للمؤسسة أو بيت المال أو فرعها المختص ، أو مكتبها المختص ، وذلك حسبما تدل عليه النصوص والقرائن وتوزيع الاختصاصات في لائحة التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة .

#### مادة 90

## اللوائح:

تصدر اللائحة التنفيذية ولوائح التمويل والمنافع الزكوية ، ولائحة التنظيم الإدارى والمالى والحسابى ولائحة الاستثمارات وسائر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، بقرارات من مجلس الوزراء ، ويكون صدور هذه اللوائح بناء على إعداد المؤسسة واقتراحها .

#### مادة ٩٦

### النشر والنفاذ:

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



## خائهة

\* لقد جاء الإسلام بنظام للضمان الاجتماعي والوطني والإسلامي ثابت راسخ دائم ، لا يسوغ لأى مجتمع إسلامي أن يغفله أو يعرض عنه ، وهو نظام الزكاة .

\* فهو نظام وثيق الصلة بالعقيدة الدينية ، وهو عبادة أساسية من عبادات الإسلام ، ودعامة رئيسية للنظام العام في دولة المسلمين ، مصادره الأساسية كتاب الله وسنة رسوله ، واجتهاد الصحابة والتابعين ، وعلماء الأمة في مختلف العصور ، ومازال باب الاجتهاد مفتوحا لاختيار أحكام الزكاة الفرعية التي تحقق المصلحة الشرعية وتلائم روح العصر ، مع مراعاة ضوابط الاجتهاد وأصوله .

\* إن نظام الزكاة لم يشرع لمجتمع دون غيره ، ولا لزمان دون زمان ، وإنما شرع للمسلمين في كل قطر وفي كل عصر .

\* ولقد قيز نظام الزكاة الشرعى الإسلامى إلى جانب أصوله الدينية ، وصبغته الربانية ، بأنه نظام حضارى ، وعادل، وشامل ، ومرن ، وقد طبق على مدى قرون طويلة ، فى أقطار عديدة شاسعة من العالم ، مختلفة البيئات والأعراف .. فحقق نتائج طيبة رائعة فى مجالات الحماية الاجتماعية ، وأثمر تكافلا فعليا وتراحما دينيا وضمانا اجتماعيا حقيقيا ، وضمانا وطنيا إسلاميا ....

\* والزكاة ليست ضريبة ، ولاتغنى عنها أية ضريبة .. الزكاة ركن للدين ، وفريضة مالية أوجبها الله وخصصها لمواجهة نفقات معينة دون غيرها من النفقات العامة ، وأقام الإسلام الدولة حارسا عليها منفذا لنظامها ، جباية وصرفا ..

\* والزكاة ضمان إسلامى فريد فى ذاته ، متميز بأصالته وشموله ، على جميع أنظمة التأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى ، ولا تغنى عنه هذه الأنظمة ، مهما برع واضعوها فى صياغتها بالأساليب العلمية الاجتماعية

والقانونية الحديثة ..

\* والدعوة لتطبيق نظام الزكاة ليست مجرد دعوة تحركها العاطفة الدينية ، وإنما هي دعوة يحدوها العلم ، والإيمان بصلاحية هذا النظام للتطبيق في كل مجتمع إسلامي ، وبأن شأنها شأن ( الصلاة) ، لا تقتصر فرضيتها وقيام الدولة عليها على عهود الإسلام الأولى .

\* من أجل ذلك ، فإننا باسم العقيدة والدين والشريعة ، وباسم المصلحة العامة للمجتمعات العربية والإسلامية ، ننادى بأن يصدر فى جمهورية مصر العربية ، وفسى كل دولة عربية وإسلامية ، قانون للزكاة ( الضمان الإسلامي ) ، تقوم عليها الدولة وتنشىء لها مؤسسة عامة ( أو صندوقا عاما ، قائما بذاته ) تتولى تحصيل الزكاة جبرا ، والتوعية بشثونها وتفسير أحكامها ، كما تتولى صرفها فى مصارفها الشرعية ، وبذلك تجمع هذه المؤسسة إلى العناية بالتمويل ( وهى الوسيلة) العناية بالمصارف والمسئولية عنها ( وهى الهدف والغاية ) .

\* ولقد حاولنا فى دراستنا هذه إيراد خصائص الزكاة ، وأسانيد قيام الدولة على شئونها ، وإبراز أسس تمويلها ، وأحكام منافعها وخدماتها ، وصياغة مشروع قانون تتمثل فى نصوصه هذه الخصائص وتلك الأسس والأحكام .

وأنا أسأل القاريء الواعي أن يعينني برأيه ، وأن يقوُّم رأيي ! ...

\* هذا وإن صدور قانون بشأن الزكاة لجدير بأن يفتح المجال واسعا لمزيد من الأبحاث والدراسات والصياغات العصرية في موضوع الزكاة . ذي الأهمية الكبيرة والحيوية البالغة .

\* إن قانون الزكاة ( الضمان الاجتماعي الإسلامي ) واجب الإصدار ، حيث يقوم المقتضى لتقنين الزكاة من أحكام الشرع ، وضرورات الواقع ، ونصوص الدستور .: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،،،،

\* \* \*

## مراجع البحث

- ١ ـ القرآن الكريم
- ٢ كتب الحديث الشريف
  - ٣ تفسير القرطبي .
- ٤. تفسير ابن كثير طبعة الحلبي .
  - ٥ ـ تفسير المنار رشيد رضا .
- ٦- التفسير الوسيط مجمع البحوث الإسلامية .
- ٧ ـ في ظلال القرآن ـ الشهيد سيد قطب ( دار الشروق ) .
  - ٨ نيل الأوطار للشوكاني \_ طبعة الحلبي .
- ٩ المغنى لابن قدامة طبعة المنار وتعليق السيد / رشيد رضا .
- . ١- المحلى لابن حزم طبعة المنيرية تحقيق الشيخ/أحمد شاكر .
  - ١١ ـ المجموع للإمام النووى \_ تحقيق الشيخ نجيب المطيعى .
- ١٢ ـ مواهب الجليل شرح مختصر خليل ـ طبع دار النجاح ـ ليبيا .
  - ١٣ ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام ـ المكتبة التجارية .
- ١٤ فقه السنة \_ الأستاذ الشيخ سيد سابق ( مكتبة المسلم ) ( الجزء الأول ) .
- ١٥ فقد الزكاة الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوى ( دار المعرفة الدار البيضاء) ، ( جزآن ) .
  - ١٦\_ الأحكام السلطانية \_ الماوردى (طبعة دار الفكر).
- ١٨ تنظيم المجتمع في الإسلام ـ الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ( دار الفكر ) .
- ١٩ ــ الزكاة ـ بحث للأستاذ أبو زهرة بمجموعة الأبحاث المقدمة إلى مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني .
- . ٢ ـ الحل الإسلامي فريضة وضرورة ـ الدكتور يوسف القرضاوي ـ مكتبة

وهبة .

٢١ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام - الدكتور يوسف القرضاوى مكتبة وهبة .

٢٢\_ فقد الزكاة \_ الدكتور محفوظ إبراهيم فرج ( الأستاذ بجامعة المدينة ) .

77\_ العدالة الاجتماعية في الإسلام \_ الشهيد / سيد قطب \_ مكتبة نهضة مصر .

- ٢٤ الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ـ دكتور نبيل صبحى الطويل . (كتاب الأمة القطرية )

٢٥\_ المال والحكم في الإسلام \_ الشهيد / عبد القادر عودة ( المختار الإسلام ) .

77 أ الاقتصاد والحكم في الإسلام ، الدكتور محمد عبد الله العربى ( جامعة أم درمان الإسلامية ) .

٧٧ اشتراكية الإسلام ، دكتور مصطفى السباعى ( جامعة دمشق ) .

٢٨ روح الدين الإسلامى . عفيفى عبد الفتاح طبارة ، ( العلم للملايين )
 بيروت .

۲۹\_ القرآن والضمان الاجتماعى ، محمد عزة دروزة ( المكتبة العصرية بيروت ) .

. ٣- الدين والدولة ، دكتور محمد عمارة ( الهيئة العامة للكتاب ) مصر .

٣١ حق الفقراء في أموال الأغنياء ، دكتور إبراهيم اللبان ، بحث منشور عجموعة البحوث ، المقدمة إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية .

٣٢ الفقه على المذاهب الأربعة .

٣٣ حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية .. سنة ١٩٥٢ .

٣٤ ـ الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه د/ إبراهيم دسوقي أباظة ( لسان العرب لبنان ) .

٣٥ الاقتصاد الإسلامي .. د. محمد شوقي الفنجري ( مكتبة النهضة ) .

٣٦ الجريدة الرسمية للجمهورية العربية الليبية \_ سنة ١٩٧١ .

٣٧\_ مجموعة الأنظمة الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ( مطابع الحكومة الرياض ) .

٣٨ مشروع قانون الزكاة المعد في مصر سنة ١٩٤٨ . ( طبع دار

الهدى).

٣٩ مشروع قانون الزكاة المصرى فى مصر سنة ٨٣ ـ ١٩٨٤. ( مجلس الشعب المصرى ) .

- . ٤ موسوعة تشريعات الضمان الاجتماعى ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ) .
- ٤١ قوانين التأمين الاجتماعي ( البحرين \_ الكويت \_ السعودية \_ مصر ) .
  - ٤٢ قوانين الضمان الاجتماعي في مصر.
- ٤٣ الضمان الاجتماعى ـ دكتور صادق مهدى السعيد ، ( دار الفكر العربي ) .
- عبد الحليم القاضى ( السلسلة ) . عبد الحليم القاضى ( السلسلة الجمالية ) .
- 63 التأمينات الاجتماعية . د. عادل عز ( أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ) النهضة العربية .
- 21 التأمينات الاجتماعية .. د. سمير عبد السيد تناغو ( منشأة المعارف .. حزى .. الأستاذ بكلية الحقوق الإسكندرية ) .
  - ٤٧ ـ الإسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة ، دكتور أحمد ثابت عويضة .
- ٤٨ الضمان الاجتماعي في الإسلام . سليمان يحفوفي ( الدار العالمية ببيروت ) .
- 24 المعرق والمجتمع في الشريعة الإسلامية \_ سعدى أبو حبيب . ( دار الفكر دمشق ) .
  - . مجلة الدراسات التجارية ( كلية التجارة جامعة الأزهر ) .
- - بالإنجليزية \_ مكتب العمل الدولى \_ جنيف .
- J.J.Duperoux. بالفرنسية ـ دوبيروDalloz parisداللوز ( باريس )
- Social Security Into the Twenty First Century مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية .

وهبة .

- ٢١ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام - الدكتور يوسف القرضاوى - مكتبة وهبة .

٢٢ فقد الزكاة - الدكتور محفوظ إبراهيم فرج ( الأستاذ بجامعة المدينة ) .

٢٣\_ العدالة الاجتماعية في الإسلام \_ الشهيد / سيد قطب \_ مكتبة نهضة مصر .

٢٤ الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ـ دكتور نبيل صبحى الطويل . (كتاب الأمة القطرية )

٢٥ المال والحكم في الإسلام \_ الشهيد / عبد القادر عودة ( المختار الإسلام ) .

آ ٢٦ الاقتصاد والحكم في الإسلام ، الدكتور محمد عبد الله العربى ( جامعة أم درمان الإسلامية ) .

٧٧\_ اشتراكية الإسلام ، دكتور مصطفى السباعي ( جامعة دمشق ) .

٢٨ روح الدين الإسلامى . عفيفى عبد الفتاح طبارة ، ( العلم للملايين )
 يروت .

٢٩ القرآن والضمان الاجتماعى ، محمد عزة دروزة ( المكتبة العصرية بيروت ) .

. ٣. الدين والدولة ، دكتور محمد عمارة ( الهيئة العامة للكتاب ) مصر .

٣١ حق الفقراء في أموال الأغنياء ، دكتور إبراهيم اللبان ، بحث منشور عجموعة البحوث . المقدمة إلى المؤقر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية .

٣٢ الفقد على المذاهب الأربعة .

٣٣ حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية . سنة ١٩٥٢ .

٣٤ ـ الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه د/ إبراهيم دسوقي أباظة ( لسان العرب لبنان ) .

٣٥ الاقتصاد الإسلامي ـ د. محمد شوقي الفنجري ( مكتبة النهضة ) .

٣٦ الجريدة الرسمية للجمهورية العربية الليبية ـ سنة ١٩٧١ .

٣٧ مجموعة الأنظمة الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ( مطابع الحكومة الرياض ) .

٣٨ مشروع قانون الزكاة المعد في مصر سنة ١٩٤٨ . ( طبع دار

الهدى).

٣٩ مشروع قانون الزكاة المصرى فى مصر سنة ٨٣ ـ ١٩٨٤. ( مجلس المصرى ) .

- . ٤. موسوعة تشريعات الضمان الاجتماعي ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية )
- ٤١ قوانين التأمين الاجتماعي ( البحرين \_ الكويت \_ السعودية \_ مصر ) .
  - ٤٢ قوانين الضمان الاجتماعي في مصر.
- ٤٣ الضمان الاجتماعى ـ دكتور صادق مهدى السعيد ، ( دار الفكر العربي ) .
- ٤٤ مبادئ التأمينات الاجتماعية \_ عبد الحليم القاضى ( السلسلة الجمالية ) .
- د. عادل عز (أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة) النهضة العربية.
- 23\_ التأمينات الاجتماعية \_ د. سمير عبد السيد تناغو ( منشأة المعارف \_ حزى \_ الأستاذ بكلية الحقوق الإسكندرية ) .
  - ٤٧ ـ الإسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة ، دكتور أحمد ثابت عويضة .
- ٤٨ الضمان الاجتماعي في الإسلام . سليمان يحفوفي ( الدار العالمية ببيروت ) .
- 29 المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية \_ سعدى أبو حبيب . ( دار الفكر دمشق ) .
  - . ٥ مجلة الدراسات التجارية ( كلية التجارة جامعة الأزهر ) .
- Securite Sociale . يالفرنسية ـ دوبيرو . J.J.Duperoux . يالفرنسية ـ دوبيرو .

كاللوز ( باريس ) Dalloz paris

- Social Security Into the Twenty First Century مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية .

- Social security programs مناهج الضمان الاجتماعي في العالم throughout the world U.S.A.
  - ٥٦ الموسوعة العربية للدساتير العالمية . ( مجلس الشعب ) .
  - ٧٥ ـ السلطات الثلاثة في الدساتير العربية ( د. سليمان الطماوي ) .
    - ٥٨ النظام الدستوري في الكويت . ( د. عبد الفتاح حسن ) .
      - ٩ ٥ الجريدة الرسمية للسودان .
      - . ٦ـ الصحف المصرية ( الأهرام ، الوفد ، المصور ) .
- ١٦ـ تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة ـ
  للقاضي / الكباشي المكاشفي ( دار الزهراء للإعلام العربي ) .

## فهرس الكتاب

| لصفحة | الموضوع                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | مقدمة                                                             |
| ٠, ٥  | سيم<br>الباب الأول : وجوب إصدار قانون بشأن الزكاة                 |
| •     |                                                                   |
| 18    | الفصل الأول: خصائص الزكاة ، ( ركن للدين وفريضة دائمة )            |
| ۲۱    | الفصل الثاني: الحاجة إلى تشريع الزكاة (شديدة ماسة)                |
| 44    | الفصل الثالث: القيام على شئون الزكاة ( مسئولية الدولة )           |
| ٤٥    | الفصل الرابع: مؤسسة عامة للزكاة (بيت مال الزكاة)                  |
|       | الباب الثانس : إيرادات المؤسسة العامة للزكاة ( بيت مال الزكاة )   |
| ٥٣    | ( تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي )                               |
| ٥٥    | الفصل الأول: شروط وجوب الزكاة في المال                            |
| ٦٣    | الفصل الثاني: الأموال التي تجب فيها الزكاة                        |
| ٨٥    | الفصل الثالث: الملزم بأداء الزكاة                                 |
| ٩١    | الفصل الرابع: ضمانات التمويل                                      |
| 47    | الفصل الخامس: قريل عظيم مخصص                                      |
| 1.4   | الفصل السادس: الزكاة والضرائب                                     |
| 111   | الباب الثالث: عصارف الزكاة ( منافع الضمان الاجتماعي الإسلامي)     |
| 115   | الفصل الأول: أحكام عامة بشأن مصارف الزكاة                         |
| 171   | الفصل الثاني: الفقراء والمساكين الفصل الثاني:                     |
| 1.44  | الفرع الأول : كيف تتحدد دائرة الفقراء والمساكين                   |
|       | الفرع الثاني : مدى ما يخبوله نظام الزكاة للمستحقين                |
| ۱۲۸   | ذوى الحاجة                                                        |
|       | الفصل الثالث: مصارف الزكاة الأخرى: العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم |
| 144   | في الرقاب ، الغارمون ، في سبيل الله ، ابن السبيل                  |
| 127   | الفصل الرابع: آثار إيتاء الزكاة والصرف على منافعها                |
| 104   | الفصل الخامس: منافع الضمان والأقليات غير الإسلامية                |

| بوضوع        |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | الباب الرابيع : الزكاة والأنظمة الحديثة للتأمين الاجتماعي      |
| 109          | والضمان الاجتماعي                                              |
| 171          | الفصل الأول: تعريف بالأنظمة الحديثة                            |
| 177          | الفصل الثاني: مقارنة تاريخية                                   |
| 179          | الفصل الثالث: طبيعة كل نظام وأهدافه                            |
| ۱۷۳          | الفصل الرابع: المقارنة من حيث مدى الشمول                       |
| 144          | الفصل الخامس: من حيث أعباء التمويل                             |
| ۱۸۷          | الفصل السادس: من حيث عدالة التوزيع                             |
| 198          | الفصل السابع: الفعالية والأحكام الانتقالية                     |
| 114          | الباب الخامس : تقنين أحكام الزكاة                              |
|              | الفصل الأول: تقنين أحكام الزكاة في بعض الدول العربية :- في مصر |
| 199          | _ السعودية _ ليبيا _ السودان _ الكويت                          |
| 410          | الفصل الثانى: مشروع قانون مقترح بشأن الزكاة                    |
|              | مشرويج القانون المقترح                                         |
|              | فسروع العامون المحسرح                                          |
|              | الباب الآول : شصروط وجدوب الزكاة والأمدوال الواجبة فيمك        |
| 419          | ( تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي )                            |
|              | الباب الثانين : مصارف الزكاة                                   |
| ۲۳.          | ( منافع وخدمات الضمان الاجتماعي الإسلامي )                     |
| ۲۳.          | ۱۔ أحكام عامة                                                  |
| 745          | ٧_ النةاء                                                      |
| <b>Y</b> ŁY  | ٣_ المصارف الأخرى                                              |
| Y £ 0        | الباب الثالث: الهؤسسة العامة للزكاة (بيت مال الزكاة )          |
| ۲٥.          | الباب الرابع : إجراءات نحديد الزكاة وجبايتها                   |
| 707          |                                                                |
| 10 1<br>444. |                                                                |
| 1.14.        | الغفرس :                                                       |



رقم الإيداع بدارالكتب ٢٥٣٢ / ٨٨

الترقيم الدولى ٣ - ٨٨ - ١٤٢١ - ٧٧٧

مطايع الوهاء المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب يت : ٣٤٢٧٢١ – ص.ب : ٢٣٠ تلكس : DWFA UN ۲٤٠٠٤



# الكتاب الكتاب

يعرض فقه الزكاة باسلوب معاصر لا يجافى مصادر الشريعة ، فيؤصل أحكام التمويل في نظام الزكاة ، وأحكام المنافع والخدمات الزكوية ، ويطرح قضية التشريع الذي يوجب الزكاة ، وأهمية إصداره وضرورته وجدواه ، ويقدم (عينة) محددة الأبعاد واضحة المعالم لتطبيق الشريعة الإسلامة ، في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، تحقيقا لآمال الجماهير في دول العروبة والإسلام ، ويعقد مقارنة علمية بين نظام الزكاة وأنظمة التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي الحديثة ، من حيث غاياتها وأهدافها ، وتاريخها وأصولها ، وأعباء تمريلها وشمرل منافعها ، ويبرز من خلال ذلك عناصر أفضلية نظام الزكاة الإسلامي وتفرده وتميزه ، بوصفه نظاما لتحقيق عدالة التوزيع وكفالة الضمان الاجتماعي ، إسلامية من الدراسة المقارنة والاستثناس بالمحاولات السابقة في مصر وفي سائر الاقطار العربية الي صباغة مشروع قانون بشأن الزكاة ، يرجي أن يكون إسهاما في البناء التشريعي الحديث لهذا الركن الهام من أركان الإسلام ، وعونا على وضع التقنين الزكوي اللازم في الحديث لهذا الركن الهام من أركان الإسلام ، وعونا على وضع التقنين الزكوي اللازم في الحديث لهذا الركن الهام من أركان الإسلام ، وعونا على وضع التقنين الزكوي اللازم في الحديث لهذا المراب المناء المناء التسبيق والتعاون بين هذه الاقطار في هذا المجال الحبوبي.

من ثم يعتبر هذا الكتاب بمثابة ( الكتاب الضيرورى ) للمسلمين عامة ولسائر المواطنين ، وهو بصفة خاصة كتاب للمثقفين في الدول العربية والإسلامية ، وللباحثين في الشريعة الإسلامية ، ولرجال القانون والمشرعين ، وللدارسين للضمان الاجتماعي الاسلامي.

### الناف: المستشار/ عثمان دسين عبد الله

- \* عضو مجلس الدولة المصرى ( سابقا ) .
- \* نائبٌ رئيس محكمة النقض المصرف ( سابقا ) .
- \* مستشار التشريع والفتوى في حمس ومدير التشريع في ليبيا سنوات عديدة .
- \* أحد واضعى أنظمة الزائلة وتشريعات الضمان الاجتماعي في ليبيا خلال السبعينات والثمانينات ، ولا صدرت بهذا الشأن موسوعة تشريعية ضخمة باللغتين العربية والإنجليزية . مستشار الضمان الاجتماعي بليبيا (سابقا) :
  - \* خبير قانوني لشئون السمان الاجتماعي لدى منظمة العمل الدولية .



## دار الوفاء للطباغة والنشر والتوزيعي المنصورة